





منشورات<mark>ضفاف</mark> DIFAFPUBLISHING

ترجمة: قحطان جاسم

فردریك نیتشه:

شــوبنهاور مربياً

# فردریك نیتشه: شــوبنهاور مربیاً

ترجمة: قحطان جاسم

### الطبعة الأولى: 1437 هـ - 2016 م

ردمك 978-614-02-1363-0

#### جميع الحقوق محفوظة



omapublishing@hotmail.com omapublishing@gmail.com هاتف: 0096478004500656 العراق – بغداد شارع المتنبى، الناصرية – شارع الحبوبي



4، زنقة المامونية - الرباط - مقابل وزارة العدل هاتف: 537200055 +212 خاكس: darelamane@menara.ma

#### منشورات الاختلاف Editions EHkhtilef

149 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر العاصمة - الجزائر العاصمة - الجزائر العاصمة - الجزائر العاصمة - الجزائر e-mail: editions.elikhtilef@gmail.com

#### منشورات**ضفاف** DIFAF PUBLISHING

الله بيروت: +9613223227 editions.difaf@gmail.com

# توطئة

شرعت في البداية في كتابة دراسة تفصيلية عن حياة نيتشه وعن الأفكار الواردة في كتاب شوبنهاور مربياً إلا أنني عدلت بعد وقيت قصير عن ذلك لعدة أسباب منها؛ أننى تذكرت وصية إميل سيوران التي تقول إن: "كلُّ تعليق على كتاب هو أمر سيئ أو غير مجد، فكل ما لا يأتي مباشرة لا قيمة له". والثاني هو أن الكتاب، حسب رأيي، يحمل في ما طرحه، بعض المفاجأة للقارئ، إذ سيجد فيه مسا هـو مختلف عما قرأه أو تصوره عن نيتشه، ولهذا فضلت أن أترك للقارئ متعة القراءة والاكتشاف الذاتي لأفكاره، بدلاً من طـرح تصـوراتي المسبقة التي قد تشكل إعاقة لهذه المتعة، خصوصاً أن الكتاب الراهن يتحدث عن فر دريك نيتشه ذاته أكثر مما يتحدث عن شو بنهاور وأفكاره. فلم يعرض الكتاب لأفكار وحياة شــوبنهاور أو تطــوره الفكرى، بل يبرِّز بالأحرى أفكار نيتشه بالذات، كما كشف نيتشه في واحدة من رسائله المهمة إلى صديقه باول ديوسن في بدايـة آب 1877: "حتى وأنا أكتب نصّى الصغير عن شوبنهاور لم أكن ملزمـــاً نفسى بأيِّ من عقائده؛ على الرغم من أنني ما أزال أؤمن، كما كنت آنذاك، أن هناك الكثير للتعلم منه." (فوس وشابيرو، ص، 41).

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب ذو حجم صغير نوعاً ما وتحميله عقدمة طويلة، كما يحصل أحياناً، قد تشتت أفكار القارئ حول

الموضوعات التي طرحها. ولهذه الأسباب مجتمعة فقد ارتأيت أن أكتفي بهذه التوطئة القصيرة عن الكتاب تاركاً للقدارئ أن يبحر وحده في أفكاره وثيماته.

عثر فريدريك نيتشه على كتاب شوبنهاور "العالم إرادة وتمثلاً" عن طريق المصادفة في دار لبيع الكتب القديمة في مدينة لايسزج الألمانية، وعندما انتهى من قراءة الكتاب في نهاية أكتوبرعام 1865، كتب في أوراقه الخاصة بحماس: "هنا يصرخ كل سطر عن رفض ونكران زاهد للذات، وترويض للنفس، هنا رأيت مرآة لمحت فيها العالم، والحياة، وروحي في تمحيد رهيب. هنا نظرت إلى عين الفن الشمسية اللاأبالية كلياً، هنا رأيت المرض والعلاج، المنفى والملاذ، المحيم والجنة.") بيشوب، ص، 82). وفي مكان آخر يضيف: "كأن الكتاب مكتوب لي". وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن الكتاب كان الكتاب كان بمثابة فاتحة فكرية وجمالية قادت نيتشه فيما بعد إلى عوالم أخسرى، ومهدت له أن يضع بعض الأسس التي سيبني عليها أفكاره اللاحقة.

لم ير نيتشه في كتاب شوبنهاور بحرد كتاب فلسفي، بل اعتبره مشروع حياة، وحفز فيه الكثير من الأفكار التي سيعمل عليها، وكانت أولى ثمار ذلك أن تركت أفكار شوبنهاور وفلسفته أثرهما في كتابه الأول ولادة التراجيديا (1872).

لقد رأى نيتشه في شوبنهاور، من بين أمور أحسرى، الراحسة وسط عالم قلق، كما كتب في رسالة إلى صديقه كارل فون جيرسدورف في 7 ابريل 1866: "ثلاثة أشياء تمنحني الراحة، لحظات نادرة من الراحة من عملي: شوبنهاور، وموسيقى شومان وجولات العزلة" (فوس وشابيرو، ص، 3). ولم تكن الراحة النفسية التي جلبتها

أفكار شوبنهاور إليه هي الوحيدة التي أثارت انتباهه وحماسه، بــل وأيضاً أسلوبه الأدبــي. ففي رسالة أخرى إلى نفس الصـــديق في 6 أبريل 1867، يشير نيتشه إلى أنه تعلَّم من شـــوبنهاور، إلى جانـــب كتَّاب آخرين، أسلوب الكتابة (المصدر نفسه، ص، 6).

تركت شخصية الفنان الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر، إلى جانب شوبنهاور، تأثيرها على نيتشه أيضاً. وهذا ما أفصح به نيتشه في رسالة إلى فاغنر، وكانت علاقتهما في أوجها "أن أفضل وأسمى لحظات حياتي مرتبطة حقاً باسمك، ويوجد هناك شخص واحد فقط، أوقره على حد سواء، قرينك الروحي العظيم شوبنهاور، الذي أعبده في الحقيقة تقريباً" (ص، 9).

إلا أن نيتشه لم يستمر على إبداء هذا الرأى فيما بعد نحو فاغنر، بل هاجمه وأنتقده بشدة، كما كتب ذلك في أواخر حياته، في رسالة بتاريخ 26 شباط 1888 إلى صديقه بيتر غاست "ما كتبته عن فاغنر في رسالتك يذكرني بملاحظة لي كتبتها في مكان ما"، إن "أسلوبه الدرامي" هو ليس سوى نوع من أنواع الأساليب الرديئة، حتى أنه ليس أسلوباً في الموسيقى "(ص، 109).

وعلى الرغم من أنَّ نيتشه حاول التنصّل مراراً من تاثير شوبنهاور عليه أو إنكار تعلقه به، فإنّه بقي على العكس من الموقف بحاه فاغنر، محباً لشوبنهاور وأميناً لأفكاره، كما تؤكد على ذلك الرسالة التي أرسلها إلى صديقه الباحث ومؤرخ الأدب الدانماركي حورج برانديز في 10 أبريل 1888، حيث يعترف فيها في السنوات الأخيرة من حياته بأهمية شوبنهاور: "إنَّ ما قلته عن شوبنهاور مربياً يسعدني كثيراً. هذه القطعة الصغيرة تفي بالغرض كبطاقة هويتي: التي يسعدني كثيراً. هذه القطعة الصغيرة تفي بالغرض كبطاقة هويتي: التي

لا تذكر شيئاً شخصياً عنه والتي ليس لها معي، على أكثر ترجيح، أي شيء. إلها تحتوي في الجوهر المثال الذي احتذيت به حتى الآن" (فوس وشابيرو، ص، 112). لكن هذا لا يعني غياب الاستقلالية التامية للأفكار الجديدة التي طرحها نيتشه خلال عمله الفكري، رغم تردد صدى أفكار شوبنهاور في العديد من كتاباته.

يمكن ملاحظة التأثير الذي تركه شوبنهاور على نيتشه في هذا الكتاب، الذي نترجمه إلى العربية، وهو واحد من بين ثلاثة عشر نــصِّ كان نيتشه قد خطط لكتابتها، إلاَّ أنه اكتفى فيما بعد بأربعة منها وتخلَّى عن الموضوع لهائياً، كما يوضِّح نيتشه في الرسالة التي ذكرتما أعــــلاه إلى صديقه حورج برانديز، حيث يقول فيها إنه كتب هذه النصوص بين (1872 وصيف 1875)<sup>(1)</sup> و"كان من المفروض أن اكتب 13 نصّـــاً، إلاّ أنَّ صحتى للأسف قالت لا." (ص، 112). صدرت النصوص في البداية كلِّ على حدة، لكنها جمعت فيما بعد وصدرت في كتاب واحد تحـت عنوان Unzeitgemäße Betrachtungen. ويعرض الكتــاب لأفكــار وتصورات نيتشه عن دور الفيسلوف وأهميته في المجتمع والمعانساة السيتي يواجهها من محيطه بسبب آرائه النقدية وتصوراته المضادة للمعتاد والمتداول من الأفكار والعادات والسلوك، ثم تأكيده المتكرر على أهمية إفساح فرصة أكبر أمام الفيلسوف والعالِم، وأن لا يتحوّلا إلى أدوات في خدمة الدولة، بل ويطالب بقوة إلى حيادية نشاطاهما والمؤسسات التعليمية والكف عن أن تكون في خدمة أهداف الدولة ومصالح الرأسماليين.

<sup>(1)</sup> إشارة نيتشه إلى تاريخ كتابة النصوص وليس إلى إصدارها.

هذه أول ترجمة عربية لنص شوبنهاور مربياً (1874). وتنبع أهمية النص من أنه يساعد الباحث والقارئ معا على فهم التطور الفكري لفريدريك نيتشه وعلى تتبع العديد من الأفكار المطروحة في هذا الكتاب فيما طرحه بعد في كتبه اللاحقة.

تكمن صعوبة ترجمة نيتشه من تراكم المعاني في لغته، كما أشار إلى ذلك محررا ومترجما النص إلى الإنكليزية دانيال بريــزلا ور. ج. هولينغديل. فلو أخذنا على سبيل المثال عنوان الكتاب الذي تضمّن نص شوبنهاور مربياً، لوجدنا أن هناك أربعة اقتراحات مترجمة إلى الإنكليزية، كما تختلف الترجمتان إلى الإنكليزية اللتان اطلعت عليهما في مواضع عديدة. علاوة على ذلك، فإن الكتاب الراهن هو أكثر الكتب التي تعانى من عدم التركيز وتشتت العبارات وعدم تسلسها الأسلوبي أحياناً، وهو الأمر الذي لاحظته الباحثة جوليان يونغ حيث تشير إلى أنَّ النصَّ "يعوزه تركيز واضح، وسبب هـــذا كمـــا أعتقد، أنَّ الكتاب يحاول أن يعرض أموراً عديدة في نفــس الوقــت (...) ويعيد صياغة فلسفة شوبنهاور إلى شيء أكثر تطابقاً معــه" (يونغ، ص، 43). ومع ذلك سعيت، من جهتي، إلى الحفاظ على جوهر النص وتركيبته الأسلوبية وجوهره وقمت بمطابقة نصَّين مترجمين إلى الإنكليزية، إضافة إلى الرجوع إلى ترجمة دانماركية حديثة صدرت عام 2014، وهي لغة مقاربة إلى اللغة الألمانية. كما قمت بمطابقة النص الأنكليزي في بعض المواضع التي شعرت بارتباك النص مع النصّ الألماني بمساعدة زوجتي ليز جاســم لحصــر الفــوارق في النصَّين، من ثم الاعتماد على النص الأصلى في الترجمة. ولقد اعتمدت في هذه الترجمة بصورة أساسية على النصِّ الأنكليزي،

باستثناء الحالات التي تطلبت تعديلات لتكون منسجمة مــع الــنص الألماني.

النص الاصلي للكتاب الذي ضم نص شوبنهاور مربيا بالألمانية هو Unzeitgemäße Betrachtungen، أمّا عنوانه بالإنكليزية فهو Untimely Mediations، أمّا النص في ترجمته الدانماركية فقد صدر منفرداً تحت عنوان شوبنهاور مربياً Schopenhauer som opdrager.

ورغم أن الكتاب لم يلق اهتماماً، على مدى سنوات، مثلما لاقته أعمال نيتشه الأخرى من قبل الباحثين أو المترجمين العالميين، فإنه لاقى في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من لدن الوسط العلمي والقرّاء على حد سواء. ولهذا أرى أن ترجمته إلى العربية قد يساهم بإلقاء ضوء جديد على فكر نيتشه، إضافة إلى أنه يمثل حدمةً للثقافة العربية.

## اعتمدت لكتابة التوطئة على المصادر التالية:

- Peter Fuss and Henry Shapiro (Edited and translated), A Self-Portrait from his Letters, Cambridge, Harvard University Press, 1971.
- Fuss, Ludovici, A.N, (Translated with Edition and an Introduction by O. Levy), Selected Letters, London, The Soho Book company, 1985 (first published 1921).
- Thielst, Peter, Jeg er ikke noget menneske- Jeg er Dynamit!,
   Gyldendal, 1997
- Young, Julian, Nietzche's Philosophy of Religion, Cambridge University Press,2006

قحطان جاسم 25 آب 2015

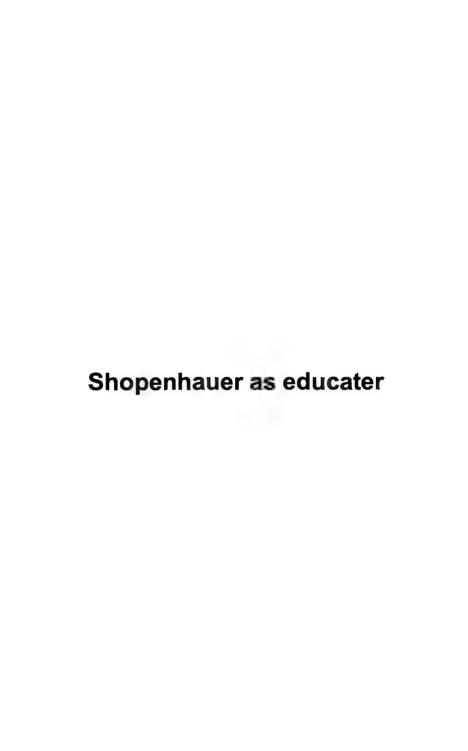

سأل شخص رحّالة زار بلداناً وشعوباً وعدداً من القارات، فيما إذا كانت هناك سجيّة محددة اكتشفها عند البشر في الأماكن السيق زارها. أحاب: "لدى البشر في كل مكان نزوع نحو الكسل." ويعتقد العديد، أنه كان يتعين عليه أن يقول: جميعهم خائفون؛ إلهم يبحثون عن ملاذ في العادات والآراء. في الواقع يدرك كل إنسان جيداً بأنه مخلوق فريد، وأنه لا يشبه شيئاً آخر في العالم، وأنه ما من مصادفة غريبة سيمكنها أن تجمع لمرة ثانية في وحدةٍ مثل هذا التنوع الملـون الرائع كما هو. إننا نعرف هذا، لكننا نخفيه، كما نخفي ضميرنا السيِّي- لماذا؟ من الخوف من الجار الذي يتطلع إلى الالتزام بالعادات التي يدثّر نفسه بها. لكن ما الذي يدفع الفرد كي يخاف حاره، كي يفكر ويسلك سلوك القطيع ولا يكون فرحاً بنفسه؟ ربما هو عند الأقلية والنادرة الشعور بالعار، لكن عند الأغلبية فهو الراحة، العطالة؛ باختصار إنه الميل إلى الكسل، الذي تحدث عنه الرحّالة. وبالتالي فإنه على حق: البشر كسالي أكثر مما هم خائفون. وخوفهم

الأكبر هو الأعباء التي يمكن أن تحمِّلهم ايّاها الصـــراحةُ والصـــدقُ اللامشروط. وحدهم الفنانون يكرهون هـذه النزهــة البليــدة في الأساليب المستعارة والمعاني المستهلكة. إلهم يكشفون السرَّ، ضمير كلّ فرد سيئ، والقاعدة هي أنّ كل إنسان أعجوبة فريدة؛ إلهم يجرؤون ليظهروا لنا الإنسان كما هو، ذاته المتفردة إلى آخر حركـة صغيرة من عضلاته، وهو، علاوة على ذلك، جميل وجدير بالاعتبار، لهذا السبب البسيط، إنه متفرد، جديد ومدهش ككل شيء تنتجــه الطبيعة، وإنه أيّ شيء سوى أن يكون مملاً. حــين يمقـــت المفكــرُ العظيمُ البشرَ، فإنه يمقت كسلَهم: فنتيجة لكسلهم يبدو الناس مثل منتوجات مصنع، أشياء عديمة الأهمية وغير جديرة للاقتران ها أوتعليمها. الإنسان، الذي لا يريد أن يكون جزءاً من الحشد، عليسه فحسب الكفّ عن أن يكون متسامحاً تجاه نفسه؛ عليه أن يتبع ضميرُه حين ينادي عليه: "كن نفسك! فكلُّ ما تفعله وتفكر بــه وتشــتهيه الآن، ليس هو ذاتك."

كلَّ روح شابة تسمع هذا النداء ليلاً وهاراً وترتعش حين تسمعه: لأنَّ فكرة تحررها تمنحها إحساساً داخليا عن هدف السعادة الذي تم تخصيصه لها منذ الأبد، السعادة التي لا يمكن بلوغها، طالما ألها ترسف في أغلال الأعراف<sup>(1)</sup> والخوف. كم ستكون الحياة بلا معنى وبائسة بدون هذه الحرية! لا يوجد في الطبيعة مخلوق فارغ وصادم أكثر من الإنسان الذي انفصل عن قراره الروحي، ولا يفعل شيئاً سوى أن يتلفّ يساراً ويميناً، وخلفه وحوله. في الواقع لا يملك المرء الحق بمهاجمة مثل هذا المحلوق، لأنه مجرد قشر بلا محتوى؛ لباس

<sup>(1)</sup> يمكن ان تترجم ايضا "اغلال الرأي العام".

تعاطف. وعندما يقول المرء بحق عن الكسول، إنه يقضي الوقت عبثاً(1)، فعلى المرء أن يخاف حقاً، أن عصراً يبحث عن خلاصه في الرأي العام، أيّ في الكسل الشخصى، هو زمن سيتم تضييعه فعلاً: أعنى أنه زمن سيتم شطبه من تأريخ التجرير الحقيقي للحياة. كسم ستكون الأجيال القادمة مترددة بعلاقتها مع بقايا عصر حكمه لـيس رجال أحياء بل أشباه رجال هيمن عليهم الرأي العام؛ ربما سيعتبر عهدٌ قادمٌ بعيدٌ عصرَنا لنفس السبب من أكثر العصور المظلمة والمجهولة في التاريخ، باعتباره أكثر العصور اللاإنسانية على الإطلاق. عندما أتحول في شوارع مدننا الجديدة، فإنني أتخيَّل أن كـلَّ هـذه البيوت البشعة التي بناها جيل الرأي العام لنفسه ستختفي بعد مائــة عام ومعها بلا شك آراء سادة البيوت. إن أولئك الذين لا يشعرون بأنفسهم ألهم أبناء لهذا العصر، لهم على العكس من ذلك الحسق أن يكونوا متفائلين، لأنهم لو كانوا أبناءً لهذا العصر فالهم سيساهمون أيضاً في قتل زمنهم وسيهلكون معه - بدلاً عن ذلك، عليهم إيقـاظ العصر إلى حياة جديدة، التي يمكنهم الاستمرار العيش فيها بأنفسهم.

لكن حتى إذا لم يمنحنا المستقبل باعثا للأمل، إلا أن الحقيقة الرائعة، أننا نعيش هنا والآن، ستمنحنا الشجاعة كي نعيش طبقاً لقوانيننا ومقاييسنا الخاصة؛ إن ما يتعذر تفسيره، بكوننا نعيش اليوم بالذات، رغم أنه كان لدينا وقت لامحدود لنظهر فيه إلى الوجود؛ هو أننا لا نملك شيئاً آخر سوى فترة قصيرة فقط لكي نبين فيها لماذا ولأي هدف جئنا إلى الوجود حالياً وليس في أي وقت آخر. علينا

الترجمة الحرفية يقتل الوقت.

أن نتحمَّل المسؤولية عن وجودنا وندافع عنه تجاه أنفسنا. ولهذا نريد أن نكون أيضاً سادةً حقيقيين في هذا الوجود ولا نسمح أن يُشبه و جو دُنا مصادفة طائشة. الإنسان مجبر أن يعيش حياته بجرأة و خطر؟ وخاصة لأنَّ الإنسان سيفقدها في كل الاحوال دائماً. لماذا تتشبث بقطعة أرضك، أو تجارتك الصغيرة، لماذا تعطى أهمية لما يقوله جارك؟ يبعدون من هنا مئات الأميال. الشرق والغرب خطوط رسمها بعيض ممن سبقنا لكي يخدعوننا، لأنهم يستغلون مخاوفنا. "سأقوم بمسعى لنيل الحرية" تقول الروح الشابة لنفسها؛ فهل ينبغي أن تكبح نفسها؛ لأنَّ أمّتين تكرهان وتحاربان الواحدة الأخرى، أو لأن جزأين من العالم يفصلهما بحر، أو يتم التبشير هنا وهناك بدين لم يكن موجوداً لبضعة آلاف أعوام خلت؟ "كلُّ هذا ليس أنت" تقول الروح لنفسها." لا أحد يستطيع بناء هذا الجسر لك، الذي ستستخدمه أنت بالذات لعبور نهر الحياة، لا أحد آخر سواك. توجد هناك بالتأكيسد دروب وجسور عديدة وأنصاف آلهة، تريد حملك إلى الضفة الأخرى منن النهر، لكن فقط إذا تنازلت عن نفسك؛ ستبيع روحك وستفقد نفسك. يوجد هناك طريق واحد في هذا العالم، الذي لن يسلكه أحد سواك: إلى أين يفضى هذا الطريق؟ لا تسأل، بل اسلكه. من هو الذي قال: "لا يرتفع الإنسان عالياً أبداً إلا حين لا يعرف إلى أين سيقوده طريقه؟(1)

Oliver Cromwell, as quoted in Ralph Waldo Emerson'a essay (1) 'Circles': قرأ نيتشه مقالة إيمرسون "حلقات في طبعتها الالمانية ودرسها باهتمام.

لكن كيف نعثر على أنفسنا ثانية؟ وكيف يمكن لإنسسان معرفسة نفسه؟ إنّه سؤالّ غامض ومبطّن؛ وإذا كان للأرنب سبعة جلود، فسوف يسلخ الإنسان كل سبعة سبعين مرة دون أن يكون قادراً أن يقول: "هذه هي أناك الحقيقية، وهذه ليست مجرد قشر."(1) علاوة على ذلك، فإنَّه أمر مؤلم وخطير أن يشرع المرء بالحفر في نفسه عن نفســـه وينزل بعنف مباشرة في أعماق وجوده. الإنسان الذي يفعل هذا يمكين أن يؤذي نفسه بسهولة، بحيث لا يستطيع أي طبيب معالجته. وعسلاوة على ذلك، ما هي الحاجة ثانية إلى كل ذلك، طالما أنَّ كلِّ شيء يشهد مسبقاً على ما نحن عليه: أصدقاؤنا وأعداؤنا، ملاعنا ومصافحاتنا، ذكرياتنا ونسياننا، كتبنا والسطور التي نكتبها. هذه على أية حال هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها بحث أغلب الملامح أهمية. لتلقسي السروح الشابة نظرة إلى الوراء على الحياة وتسأل: "ما الذي أحببته حقاً حسيق الآن، ما الذي أنقذ روحك، ما الذي هيمن عليها وجعلها سيعيدة في الوقت نفسه؟" ربّب أشياءك المعبودة أمامك، فريما تُبين لــك طبيعتُهــا وتسلسلُها قانونَ، دستورَ ذاتك الحقيقية. قارن تلك الأشياء مع بعضها، وانظر كيف تكمل الواحدة الأحرى، توسيعها، تتجاوزها وتغيير مظهرها، وكيف تشكل سلَّماً، الذي استخدمته حتى هذا الوقت للتسلق عليه إلى نفسك؛ لأنَّ طبيعتك الحقيقية ليست مدفونة في أعماقك، بـل إنها موجودة أعلى منك بصورة لا حد لها، أو على الأقل أعلى مما تعتبره عادةً ذاتكَ الحقيقية. مُربُّوك وصانعوك(2) الحقيقيون يكشفون لك ما هي

<sup>(1)</sup> يمكن ان تترجم إلى "قحف، أو غلاف خارجي".

<sup>(2)</sup> يستخدم نيتشه مفردة bildung التي تعني فنان أو خالق، ويمكن ترجمتها حسب القاموس الدانماركي الالماني "تعليم، تربية، شخصية، شكل، بنية، بناء.

المادة الأساسية والمعنى الأصلي والحقيقي لطبيعتك، إنه شيء لا يمكن بأية طريقة تربيته أو صنعه، إنه شيء صعب المنال، مقيد ومشلول: سيكون مربوك بالضرورة محرِّريك أيضاً. وهذا هو السرّ في كل تربية (1): إنها لا تجهزنا بأعضاء اصطناعية وأنوف شمعية أو نظارات طبية - إن تلك الهدايا تعطينا بالعكس صورة مشوهة فحسب عن التربية. إنها بالمقابسل تحرير، إزالة لكل الأعشاب الضارّة، القمامة وكل الحشرات التي تهاجم البراعم الحساسة، إنها تشع ضوءاً ودفاً، إنها رذاذ المطر الناعم في الليل؛ إنها تقليد وعبادة جانب الطبيعة الرحيم والأمومي؛ - إنها تكمل الطبيعة، عندما تتحاشى اعتداءاتها الظالمة والعنيفة وتحولها إلى خير، وحين تخفي عابير مزاج الطبيعة القاسي، الذي يشبه مزاج زوجة الأب وعدم فهمها المجزن.

لكن توجد هناك بالتأكيد طرق أخرى للعثور علم أنفسنا، والعودة إلى أنفسنا من التيه الذي يتجول فيه المرء عددة كمما في سحابة مظلمة؛ لكنني لا أعرف أيّة طريقة أفضل من أن يتذكر المرء مربّيه ومهذبيه. ولهذا سأتذكر المعلم الوحيد ورجل المهمات المدي يمكنني التفاخر به، إنه آرثور شوبنهاور – وسأتذكر آخرين لاحقاً.

<sup>(1)</sup> يستخدم نيتشه مفردة تربية بمعنى مركب، فستعني التعلسيم، والثقافسة، والتنشئة، والتعليم وغيرها.

لكي أصف بصورة ملائمة أيّ حدث كان بالنسبة لي حين اطلعت لأول مرة على كتابات شوبنهاور، فعلى أن أمعن النظر للحظة في فكرة كانت تراودني مراراً في شبابي ومسّتني بعمق أكثر من أية فكرة أحرى. عندما كنت أطوف في تلك الأيام كما كان يحلو لي في أمنيات من كل نوع، اعتقدت دائماً أنَّ القدر سيحرِّرن من الواجب الشاق والمحيف الذي هو تربية نفسى؛ من خلال عثوري في الوقت المناسب على فيلسوف يقوم بتربيتي، - فيلسوف حقيقي، يطيعه المرء بدون تحفظ، لأنه يثق به أكثر مما يثق بنفسه. ومن ثم سألت نفسى: "ما هي المبادئ التي سيقوم بموجبها بتربيتك؟" تأمّلت مع نفسي عمَّا سيقول عن قاعدتَى التربية اللتين أصبحتا دارجتين في عصرنا. الأولى تتطلب من المربِّي أن يعثر بسرعة على قدرات تلاميذه الخاصة، وأن يوجِّه كلُّ جهوده وقدراته وحماسه نحوها ليساعد على جعل هذه الفضيلة ناضجةً ومثمرةً. الآلية الثانية تقتضي، على العكس من ذلك، أن يشجعَ ويعتني المربِّي بكلِّ القدرات الموجــودة لــدى

تلاميذه ويجعلها متناسقةً مع بعضها. لكن هل يعني هذا إجبار من له ميل قوى نحو صياغة الذهب على دراسة الموسيقي بالقوة؟ هل يوافق المرء على أن أب بنفيتو سيليني أجبر ابنه على أن يعزف "عزيزي البوق الصغير" باستمرار - "المزمار اللعين"، كما كان يسميه الابن؟ كلا، لا يمكن للإنسان أن يوافق على مواهب محددة بوضوح وقوة كبيرة؛ ربما يمكن تطبيق الآلية (الثانية) التي تدافع عن التطــور المنســجم علـــي الشخصيات الضعيفة فقط، التي تحتوي بالتأكيد شبكة كاملة من الحاجات والميول، لكن التي لا تعتبر ذات قيمة حاصة سواء كانت منفردة أو مجتمعة؟ لكن أين نعثر على هذه الوحدة المنسجمة وعلي الصدى المتعدد في شخصية واحدة، حيث ننظر بإعجاب إلى الإنسجام أكثر مما في بشر كسيليني بالذات، حيث كل شيء-المعرفة، الشهوة، الحب، الكراهية - يسعى نحو نقطة مركزية، جـــذر قوى، وحيث تخلق هذه القوة العليا الإجبارية والقسرية للمركز الحيّ نظاماً منسجماً من الحركات إلى الأمام والخلف، إلى الأعلى والأسفار؟ ربما أن هاتين الآليتين ليستا متعارضتين على الإطلاق؟ ربما تقول إحداهما ببساطة إنَّه ينبغي أن يكون للإنسان مركز، والأخرى تقول ينبغي أن يكون لديه محيط؟ إن الفيلسوف المربِّي الذي حلمت به، لا يكتشف القوة المركزية حسب، بل يعرف أيضاً كيف يتجنب المرء عملها التدميري على القوى الأخرى: ويبدو لي أن هدف تربيته سيكون بالأحرى تحويل كل الإنسانية إلى نظام كوبي متحرك وحي، وإدراك مبادئ حركته العالية.

لكني لم أعثر في هذا الوقت على هذا الفيلسوف، وقد حرَّبت هذا وذاك: واكتشفت كم نبدو نحن البشر المعاصرين بؤساء مقارنــة

بالرومانيين واليونانيين، حتى حين يتعلق الأمر فحسب بفهم حاد ودقيق لمهمات المربّى. يمكن للمرء أن يتحول في كل ألمانيا، خصوصاً الجامعات، بمثل هذه الحاجة في قلبه دون أن يعثر على ما يبحث عنه؛ لأنَّ عدداً من مبادئ بسيطة إلى حد بعيد وأساسية بدرجة أكبر ما تزال غير منجزة هنا. لو كانت لدى المرء رغبة قوية مثلاً لأن يدرُس كي يكون خطيباً في ألمانيا، أو فكر في أن يحصل على تعليم كمؤلف، فإنه سيبحث بلا طائل عن المدارس والمعلمين: لا يبدو أن أحداً قــد أدرك أن القراءة والكتابة هي أنواع فنية لا يمكن تعلمها بدون توجيه شدید العنایة و تدریب لا یکلّ. لکن لا شیء یظهر رضا معاصرینا الذاتي الأرعن أكثر وضوحاً وأشدُّ مدعاةً للخزي من المطالب المبتذلة، التي نطرحها بسبب البخل وانعدام الفكر على مربّينا ومعلمينا. نحتاج إلى القليل حداً لكي يصبح المرء معلماً منزلياً حتى بين ناسنا المتميزين وأكثرهم علماً؛ أيّ خليط غريب من رؤوس بليدة وتقاليد مضيى عليها الزمن لم نمنحها موافقتنا بتسميتها مدرسة إعداديسة! نحتساج القليل جداً قبل أن نسمِّي شيئاً تعليماً عالياً أو جامعةً - نطلب القليل من رؤسائنا ومؤسساتنا مقارنة بصعوبة تربية إنسان لكي يصبح إنساناً! حتى أكثر مناهج العلماء الألمان المشهود لها المطبقة في علومهم تكشف أكثر من أي شيء آخر بألهم يفكرون بالعلم أكثر من الإنسانية، وألهم دُرِّبوا كقطيع خاسر آثر التضحية بنفسه من أحــل العلم ويسعى لإقناع أحيال حديدة للتضحية بنفسها أيضاً. إنّ رعاية الصلة بالعلم، إن لم يجر تقييدها وضبطها من قبل مبدأ تربوي أعلى، بل يسمح لها الانطلاق بحرية لا محدودة من مبدأ "كلما كان أكثـر كان أفضل"، سيكون بالتأكيد ضاراً بالعلماء مثلما يكون مبدأ عدم التدخل الاقتصادي(1) مؤذياً لأخلاق كلّ الشعب. من هناك ما يزال يدرك أن تعليم العالِم، الذي لا ينبغي التخلي عن انسانيته أو سلبها خلال هذه العملية، قضيةً صعبةً جداً، - مع أن هذه القضية الصعبة واضحة بحلاء حين ينظر المرء إلى تلك النماذج العديدة، التي صارت محدودية ومعوجّة الجسد خلال الإخلاص الطائش والمبكر للعلم (2). لكن يوجد هناك شاهد حتى أكثر أهمية على غياب كل التعليم العالي، أكثر أهمية وخطراً وعلاوة على ذلك أكثر شيوعاً. فإذا كان الأمر واضحاً ببساطة، بأنه لا يمكننا أن نخرّج خطيباً أو كاتباً اليوم -لأنه لا يوجد معلمون لهم؛ وإذا كان الأمر واضحاً بنفس القـــدر، أن يصير عالِم اليوم متغضنَ الجسدِ وبليدا؛ لأنَّ على العلم، أيَّ التجريد اللاإنساني، أن يعلّمه، فسينتهي المرء إلى أن يسأل نفسه: أين نجيد نحن، علماء وغير علماء، ذوى المناصب العليا والواطئة، النماذج الأخلاقية والمشاهير بين معاصرينا، الخلاصةُ الملموسة لأخلاقية عصرنا الإبداعية؟ ما الذي جرى لكل التأملات حول الأسئلة الأخلاقية، التي كانت هدفاً في كلِّ الأزمنة للنقاش في كل الجـاميع المتحضرة الراقية؟" لم يعد هناك أي نموذج أو أي تفكير مِن هذا النوع، ومسا نفعله في الواقع هو استهلاك الرأسمال الأخلاقي الذي ورثناه من أجدادنا، ولم نعد قادرين على زيادته، بل نعرف فقط كيف نبـــدُّده؛ فإمّا أننا لا نتحدث إطلاقاً عن أمور كهذه في مجتمعنا، وإمّا أن المــرء يتحدث عنها بطريقة تنم عن سماجة وعدم خبرة بحيث تثير الاستياء.

laissez fair (1)

 <sup>(2)</sup> يصف نيتشه هنا الاشخاص الذين ينكبون على قراءة الكتب فيصابون
 بانحراف في الجسد وتظهر عليهم علائم تقوس الظهر.

وعلى هذا النحو فقد حصل ببساطة أن مدارسنا وأساتذتنا يصرفون النظر عن التعليم في الأخلاق أو يقنعون أنفسهم بالقيام بإجراءات شكلية: فالفضيلة هي كلمة لم تعد تعني أي شيء لمعلمينا أو طلبتنا، إلها عبارة قديمة يضحك المرء منها - وويل لأولئك الذين لا يضحكون، فلابد ألهم مُراؤون.

تفسير هذا العوز في شجاعة المرء ومشاعره وانحسار كل الطاقات الأخلاقية صعب ومعقد. لكن لا يمكن لأحد يتأمل ملياً في تأثير المسيحية المنتصرة على أخلاق عالمنا القديم أن يتجاهل ردة فعل المسيحية المهزومة تجاه عصرنا، الذي مايزال هو حالها اليوم. بـزّت المسيحية بمثاليتها العالية المنظومات الأخلاقية للعصور القديمة والطبيعية (أ) التي هيمنت بدون استثناء فيها جميعاً، إلى درجة أن هذه الطبيعية ولَّدت إحساسا باللامبالاة والاشمئزاز؛ لكن، عندما تبين لاحقاً أن تلك المثاليات (2) الراقية والجيدة بعيدة المنال، وإن كان معروفا الآن، فلم يعد ممكناً العودة إلى ما هو حير وسامي، أي الفضيلة القديمة بغض النظر عما يتمناه المرء. يعيش الإنسان الحديث متأرجحاً بين المسيحية والعهد القديم (3)، بين أخلاق مسيحية وجلة أو كاذبة وبين تقليد حبان وغير حر بنفس القدر للعهد القديم، من الطبيعية من المنات الميدية الميان و علي الميون و علية و الميون الطبيعية من الطبيعية الميون و علية و علية الميون و علية والميون و علية و الميون و علية والميون و علي الميون و علية و الميون و علية والميون و عليون

<sup>(1)</sup> ترجمة لـ "naturalism" يمكن أن نيتشه هنا يشير إلى مذهب الطبيعية، وهو مذهب فكري يؤمن بأن الفن والأدب يجب أن يكونا صورة صادقة عن العالم والناس كما هما. مذهب فكري يعلل الأشياء ويفسرها على أساس قوانين الطبيعة والمسببات الطبيعية.

<sup>(2)</sup> ترجمة لـ Ideals

<sup>(3)</sup> لا يعني هنا بالعهد القديم، اليهودية، بل العهد اليوناني القديم.

جهة، والجاذبية المتحددة لهذه الطبيعية من جهة أخرى، الرغبة العميقة في العثور على قدم راسخة في مكان ما، المعرفة العاجزة التي تتأرجح إلى الأمام والخلف بين الجيد والأفضل – كل هذا يولُّد عدم استقرار، وانشطاراً في الروح الحديثة، التي يحكم عليها بأن تكون بلا فسرح أو حياة. لم يَحتَج الإنسان سابقاً إطلاقاً إلى مربِّين أخلاقيين كما هــو اليوم، ومن غير المرجح أبداً العثور عليهم: في هذه الأوقات حيث تكون الحاجة إلى الأطباء ماسَّة، في أوقات الأوبئة الكبيرة، فإنهم أيضاً أكثر عرضة للخطر. فأين هم أطباء الإنسانية الحديثة، الـذين هـم أقوياء وصامدون كفاية، بحيث تكون للديهم القلدرات لمساعدة الآخرين وترشدهم في الطريق؟ ثمة كآبة وخمول خاصان تنتابان أفضل شخصيات عصرنا، مشاعر استياء دائم خلال الصراع بين المهواراة والصدق الذي يكافحونه في أعماقهم، نقص الثقة الراسحة في أنفسهم - الذي يجعلهم غير قادرين تماماً علي أن يكونوا أدلَّاء ومراقبين للآخرين في الوقت نفسه.

كان هذا حقا زوغان خلال أمنيات حين تصورت أنني ساعثر على فيلسوف حقيقي كمرب، يمكنه أن ينتشلني من بؤسي، السذي تسبب به إلى حد بعيد عصرنا، ويعلمني ثانية ان اكون بسيطًا وصادقًا في الفكر والحياة، بمعنى أن اكون خارج الزمن، (1) بالمعنى العميسق للكلمة؛ لأنَّ الناس أصبحوا حاليًا معقّدين جداً وذوي وجوه متعددة فإهم مرغمون على أن يكونوا غير صادقين ليكون بإمكاهم التحدث على الإطلاق، وأن يطرحوا افتراضات ويعملوا طبقًا لها.

<sup>(1)</sup> يمكن أن تترجم أيضاً "خارج زمنه" أو قبل الأوان أي سابقاً لعصره.

كنت بمثل هذا الظرف من المعاناة الداخلية والحاجة والأمنيــة حين تعرفت على شوبنهاور.

أنا أحد قرّاء شوبنهاور الذين حين يقرؤون الصفحة الأولى، يمكنهم أن يقولوا بثقة إلهم يقرؤون كل الصفحات وسينصــتون إلى كل كلمة قالها ذات يوم. لقد وثقت به على الفور، وثقتي هي ذاتها الآن كما كانت قبل تسع سنوات مضت. إنني أفهمه كما لو أنه قد كتب كلُّ شيء لي، رغم أنَّه أمر أحمق وغير لائق أن أطرحـــه هــــذه الطريقة. لهذا السبب لم أعِثر أبداً على مفارقة لديه، رغم أنسي هنا وهناك عثرت على أخطاء صغيرة؛ لأنَّ المفارقات ليست سوى مزاعم لا توقظ أية ثقة؛ لأنَّ كاتبها نفسه طرحها دون أن يكون مقتنعاً بهـــا فعلاً واستخدمها لتبدو بهيةً مغريةً وعموماً متكلفة؟ لا يتصلُّع شوبنهاور إطلاقاً، لأنه يكتب لنفسه، ولا أحد يرغب في أن يكون مخدوعاً، على الأقل الفيلسوف، الذي وضع أمام نفسه القاعدة التالية: "لا تخدع أحداً، ولا حتى نفسك! ولا حتى بأكاذيب اللقاءات الاجتماعية البيض، التي ترافق كلّ حوار تقريباً، والتي يقلدها الكتّاب بنصف وعي؛ ولا حتى بأكثر أساليب البلاغة المصطنعة والخداع الواعي لمنبر الخطيب. كلا، شوبنهاور يتحدث مع نفسه؛ أو أن على المرء أيضاً، إذا رغب في أن يكون مستمعاً على الإطلاق، أن يتصور ابناً يرشده أبوه. إنما خطبة صادقة وقوية وسخية أمام جمهور ينصت بحب. ينقصنا أمثال هؤلاء الكتاب. سيشملنا إحساس المتحدث القوي بالسعادة حالما نسمع صوته؛ سنشعر مثلما ندخل في الغابسة العميقة، نسحب نفساً عميقاً ونشعر بغتة بالراحة ثانية. هنا، نشعر أن الهواء في كل مكان منعش؛ هنا توجد طبيعة وانشراح خـــاص لا يضاهي، كالذي يملكه بشرٌ متزنون في داوخلهم وسادة على بيــوتهم الغنية جداً: على عكس أولئك الكتّاب، الذين هم أنفسهم يندهشون أكثر حينما يصبحون لامعين، ويتَّسمون بشكيء من الاضطراب واللاطبيعية. يذكّرنا صوتُ شوبنهاور قليلاً حداً بالعالِم الذي وهبته الطبيعة أطرافاً متصلّبة وصدراً ضيِّقاً، والذي يتحوَّل بارتباك في حركة تعوزها الرشاقة أو في مشية متكلفة؛ بينما لا تعلمنا قسوة شوبنهاور وروحه المتجهمة إلى حد ما، من الجانب الآخر، الكثير كي نشعر بغياب المرونة والكياسة الفاتنة للكتاب الفرنسيين الجيدين، مثلما تعلمنا أن نكرهها. لن يجد أحدٌ لديه ذلك المقلد، كالفرنسية المزيفة المطلية بالفضة، التي يعول عليها الكتّاب الألمان كـثيراً. يـذكّرنى أسلوب شوبنهاور في التعبير عن نفسه في أماكن مختلفة قليلاً بغوتــه، وإلاَّ فإنَّه لا يذكرن بأي نموذج ألماني على الإطلاق. لأنه يعرف، كيف يعبر الإنسان عن العميق ببساطة، والمؤثر بدون تورية، والعلمي الدقيق بدون حذلقة: فمِن أيِّ ألمانيِّ أمكنه أن يتعلم هذا؟ إنَّه متحرِّرٌ أيضاً من الأسلوب المتشنج والمداهن - وأسمح لنفسي بالقول -الأسلوب غير الألماني إلى حد كبير الذي يتصف به ليسنغ: الذي هو مفحرة كبيرة جداً؛ لأنَّ ليسنغ هو أكثر كتَّاب النثر الألمان غواية. إنَّ أكبر إطراء يمكنني أن أقدمه عن أسلوبه الأدبي هو أن استشهد بجملة منه: "على الفيلسوف أن يكون صادقاً جداً لكي لا يستخدم بعض الأساليب الشعرية أو الخطابية لمساعدته". فأن يوجد الصدق، وأن يكون فضيلةً علاوة على ذلك، فإنما هو أمرٌ قد أصبح في عصــر الرأي العام واحداً من الأفكار الخاصة المنوعة؛ ولهذا فإنني لا أمدح شوبنهاور، بل أصفه حسب، حين أردد: إنَّه صادق حتى ككاتب؛

وإنه يوجد كتّاب قليلون جدا صادقون، بحيث أن على المرء أن لا يثق في الواقع بأيّ شخص يكتب. أنا أعرف كاتباً واحداً فقط، يمكنني أن أضعه من حيث الصدق عالياً في مستوى شوبنهاور، وفي الحقيقة أضعه حتى أعلى منه: مونتاني. (1) إن كتابة إنسان مثل هذا، زادت حقاً من فرحة العيش على هذه الأرض. منذ أن تعرفت على هذه الروح القوية والحرّة، شعرت، على الأقل بإحساس يشبه ما شعره عن بلوتارخ: "نادرا ما القيت عليه نظرة، الا ونحت في ساق أو جناح". سأراهن عليه، اذا حصلت على مهمة جعل العالم مريحا.

لدى شوبنهاور، علاوة على الصدق، سمة مشتركة اخرى مع مونتاني:، الفرح الذي يبهج حقاً: مفرح للآخرين، وحكيم لنفسه (2). هناك نوعان مختلفان حداً من البهجة. ينشر المفكر الحقيقي، سواء كان حاداً أو ساخراً، البهجة والحياة دائماً، ويعبر عن بصيرته الإنسانية أو حلمه الإلهي؛ بدون إيماءات متبرمة، ويدين مرتجفتين أو عينين دامعتين، بل بثقة وبساطة، وشجاعة وقوة، ربما بشهامة قليلة، وبصرامة، لكن في كل الأحوال كمنتصر: وهذا هو ما يفرح المرء بعمق كبيراً أن تشاهد هذا الإله المنتصر وسط كل هذه الوحوش، التي كافح ضدها. إن البهجة التي يواجهها المرء أحياناً عند الكتاب المتوسطين والمفكرين المحدودي التفكير، تجعلنا نشعر بالبؤس عندما المتوسطين والمفكرين المحدودي التفكير، تجعلنا نشعر بالبؤس عندما المرء بعار سافر أن يكون بنفس الوقت مع هذا النوع من البهجة، المرء بعار سافر أن يكون بنفس الوقت مع هذا النوع من البهجة،

<sup>(1)</sup> ميشيل دي مونتياتي (1533–1592) أحد العلماء الإنسانيين الفرنسيين الكبار في عصر النهضة.

<sup>(2)</sup> اصلا باللاتينية: Aliis laetus, sibi sapiens

لأنه يفضحنا ويفضح عصرنا للأجيال القادمة. هـؤلاء المفكـرون الفرحون لا يرون إطلاقاً العذابات والوحوش السيتي يسدّعون أنَّههم كمفكرين يروها ويقاتلوها: والسبب أن بمجتهم تبعث الغيظ هي أها تخدعنا. إنما تريد غوايتنا للاعتقاد بأن نصراً قد تحقق. لكن في الأساس توجد الفرحة فقط حيثما يوجد الانتصار؛ وهذا ينطبق على أعمال المفكرين الحقيقيين تماماً مثلما ينطبق على كل نوع من الأعمال الفنية. دع محتواه يكون مرعباً وجدياً أيضاً كما هي قضية الحياة ذاقما: سينتج العمل تأثيراً أليماً وكثيباً إذا نفث نصف المفكر ونصف الفنان بخار عجزه عليه فقط. لا يمكن أن يحصل الإنسان على تجعلهم أفكاره العميقة أن يحبوا ما هو أكثر حيوية، والستي تجعلسهم حكمته يبحثون عن الجمال. إلهم يتحدثون بصدق، إلهم لا يتلعثمون ولا يترثرون حول ما سمعوه؛ إلهم ينشطون ويعيشون حقاً، وليسسوا البشر المقنعين الغامضين الذين تعودوا العيش؛ ولهذا فإننا نشعر في حضرهم أننا مرة واحدة بشرٌ وطبيعيون، وتكون لدينا رغبة أن نعلن مع غوته: "كم هو مجيد ونفيس المخلوق الحي! كم هو متكيف حيداً للظروف التي يعيش فيها، كم هو حقيقي، كم هو مليء بالوجود!

لم أصف سوى الانطباع الفيزيولوجي الصافي الأول، الذي تركه شوبنهاور عليّ؛ كيف تدفقت الطاقة الداخلية إلى الخارج وانتقلت من إحدى نبتات الطبيعة إلى أخرى عند أول وأخف لمسة؛ وعندما قمت بعد ذلك في تحليل الحادثة بأجزائها فإنني أرى ألها تتكون من ثلاثة عناصر؛ الانطباع عن صدقه، بمجته ورسوخه. إنه صادق لأنه يتحدث ويكتب لنفسه ولذاته، ومبتهج لأنه انتصر بفكره

على أصعب مهمة، وراسخ لأنه كان مجبراً على أن يكون كذلك. قوته تصعد مباشرة و بهدوء إلى الأعلى كلهيب في جو هادئ رصين دون تأرجح واضطراب. إنه يجد طريقه مهما يكن الأمسر، دون أن نلاحظ أنه كان يبحث عنه؛ إنه يمضى قُدماً بثبات ورشاقة كما لـو كان محكوماً بقانون الجاذبية. وكلّ من كانت له فكرة حول ماذا يعني العثور وسط قنطورات وكِمّيرات<sup>(1)</sup> عالمنا المعاصر على كــائن طبیعی کامل، بلا اِهام، غیر متعصب، جموح، تحرکه قسوی ذاتیــة ويتحرك بقوى ذاتية، سيفهم سعادتي ودهشتي عندما عثرت علي شوبنهاور: لقد أحسست أنه كان المربسي والفيسلوف، الذي كنت أبحث عنه منذ فترة طويلة. لكنين اكتشفته على شكل كتاب فقط، وكان ذلك قصوراً كبيراً. وعلى الرغم من هذا بذلت كل الجهد كي أرى عَبر الكتاب وأتخيل الإنسان الحيّ، الذي عليّ قـراءة وصيته العظيمة، والذي وعد أن يجعل ورثته فقط أولئك الله ين يريه ون ويتمكنون من أن يكونوا أكثر من مجرد قرّاء: أعين أبناء وتلاميذ.

<sup>(1)</sup> كائنات خرافية.

تكون للفيلسوف قيمة عندي بمقدار ما يكون قادراً علي أن يكون مثالاً لى. وسيكون بإمكانه عند تحوله إلى مثال أن يكسب بلا شك شعباً خلفه؛ كما يبيّن ذلك تاريخ الهند، الذي هو تقريباً تاريخ الفلسفة الهندية. لكن ينبغي أن يدعم هذا المثال بحياتــه الخارجيــة، وليس في كتبه فقط- بالطريقة التي علَّم بما الفلاسفة الإغريق، من خلال مسلكهم؛ ما لبسوا وأكلوا، وأخلاقهم، وليس من خلال ما قالوا. كم تنقصنا تماماً هذه الشجاعة الملموسة للحياة الفلسفية في ألمانيا! هنا يتحرر الجسد ببطء كبير، بفترة طويلة بعد تحرير الروح؛ لكنه مجرد تصور خادع أن تكون الــروح حــرّة مســتقلة، إذا لم يظهر انتصارها على كل العوائق – الذي هو في الأســـاس قصـــور ذاتي إبداعي - كل يوم من الصباح حتى المساء، في كل لمحة وفي كل خطوة. بقى كَانت متمسكاً بالجامعة، وخضع إلى قوانينها، وتمسك ظاهريا بالإيمان الدين، تحمّل العيش بين زملائه وطلبته: ولهذا فمن الطبيعي أن ينتج نموذجه، قبل كل شيء، أساتذة جامعيين وفلسفة

أستاذية (1). كان صبر شوبنهار قليلاً مع الطبقة المتعلمة، اعتزل عنها وسعى كي يكون مستقلاً عن الدولة والمحتمع ليتحرر من الاعتبارات السطحية- هنا بالذات فانه مثال، نموذج. ما تزال مراحل عديدة في إنعتاق الحياة الفلسفية مجهولة بين الألمان، مع الها لن تكون قادرة على البقاء مجهولة دائماً. يعيش فنانونا بجرأة وصدق أكبر من فلاسفتنا؛ وأقوى مثال على ذلك موجود بيننا هو ريشارد فاغنر. إنه يبين أن على العبقرى أن لا يكون خائفاً ليقف موقفاً عـدائياً إلى أبعد حد ضد النظام والأشكال القائمة، إذا أراد أن يكشف النظام العالى والحقيقة اللذين يعيشان في أعماقة إلى النسور. لكسن هسذه "الحقيقة"، التي يتحدث عنها أساتذتنا كثيراً جداً، تبدو أن تكون كائناً أكثر تواضعاً، الذي لا ينبغي على المرء أن يخاف منه فوضي أو أمراً استثنائياً: إها مخلوق مقتنع ذاتياً وسعيد، الذي تطمئنا عنه الهيئات القائمة مرة تلو الاخرى. لا أحد ينبغي أن ينزعج منا، لانها برغم كل شيء، مجرد "علم خالص." وبالتالي فما حاولت قوله هـو أن على الفيلسوف في ألمانيا أن ينسى أكثر فأكثر، كيف يكون الإنسان "عِلماً خالصاً". ولهذا الهدف بالذات يمكن أن يخدم شوبنهاور الانسان كمثال.

لم يكن الأمر، مع ذلك، أقل من معجزة، إنه كان قادرا على ان يصبح هذا المثال الإنساني. لأنه كان مطوقاً بمخاطر داخلية وخارجية مرعبة، التي كان بإمكالها سحق وتمزيق أيّ كائن ضعيف. يبدو لي أن هناك احتمالاً قوياً أن شوبنهاور الانسان كان على وشك الهلك فيترك خلفه في أفضل الأحوال بقية منه، أعني، "العلم الخالص". لكن

professorial philosophy \_\_\_ ترجمة ل\_ (1)

هذا أيضاً في أفضل الأحوال فقط؛ لأنَّ الإحتمال الأكسبر، أنسه لا الإنسان أو العلم سيمكنهما البقاء على الحياة.

منذ عهد قريب وصف رحل إنكليزي أكثر الأخطار الطبيعية التي تواجه الأشخاص الاستثنائيين الذين يعيشون في مجتمع ملتيزم بالعُرف: "تصبح هذه الشخصيات الغريبة أولاً محطمة، ثم كثيبة، بعدها مريضة وفي النهاية تموت. لم يكن ممكناً أبداً لإنسان مثل شللي العيش في إنكلترا: وسيكون ظهور ذريّة من الشلليين (1) مستحيلاً. "(2) إن هولدرييننا، وكلايستيينا وعديدين، عديدين آخرين، هلكوا بسبب استثنائيتهم و لم يتمكنوا تحمّل أجواء ما يسمى الثقافة الألمانية؛ فقط كائنات حديدية مثل بيتوفهن، غوته، شوبنهاور وفاغنر كانت قادرة على الصمود. لكن المرء يرى أيضاً في العديد مين ملاميح وتجاعيد وجوههم آثار الصراع الشاق الذي كان عليهم الانخراط فيه: إلهم يتنفسون بصعوبة وأصواقم بالكاد تسمع. قال دبلوماسي فيه: إلهم يتنفسون بصعوبة وأصواقم بالكاد تسمع. قال دبلوماسي بحرّب تمكن أن يحصل على انطباع عابر عن غوته، إلى أصدقائه: - "voila un homme, qui ii eu de grands chagrins!"

- التي ترجمها غوته بنفسه كما يلي: "ثمة إنسان قاسى كثيراً في حياته" وأضاف: "إذا لا يمكن محو آثار المعاناة التي تحملناها والأفعال التي أنجزناها من على ملامح وجوهنا، فليس من المستغرب، أن يحمل كلّ ما تبقى منا ومن جهودنا نفس الآثار." وهذا هو غوته، الــــذي

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الشاعر البريطاني شللي.

<sup>(2)</sup> من المحتمل ان نتشه استشهد بما من ذاكرته لانما ليست صحيحة تماما، وهي مأخوذة من:

WalterBagehot's: Physics and Politics. Bagehot referes to New England, not England

يشير إليه ضيقو الأفق المتعلمون(1) باعتباره أسعد الالمان لكي يبرهنوا هذا، أن من الممكن أن يجدوا مع ذلك السعادة بينهم - بما معناه، أن ايّ شخص يشعر بالعزلة والتعاسة بينهم لا يلوم إلا نفسه. من هـــذا الافتراض استخلصوا ومنحوا عقيدهم القاسية تعبيراً عملياً وهو أنه إذا كان هناك شخص منعزل فلأنه يخفي إثماً سرياً. وبمذا حمل شوبنهاور المسكين هذا الذنب الخفي في قلبه، أي أن يضع فلسفته أعلي من معاصريه؛ يضاف إلى تلك المصيبة، أنَّه كان بسبب غوته بالـــذات مدركاً، أن عليه لكى يضمن بقاء فلسفته بأيّ ثمن أن يدافع عنها ضد تجاهل معاصريه؛ لانه يوجد في الواقع نوع من رقابة محاكم التفتيش، التي كان فيها الألمان، طبقاً لغوته، موهوبين جداً: تسمى- الصمت المنيع. ولهذا السبب فقد تم تحويل الجزء الاكبر مــن الطبعــة الأولى لعمله الرئيسي إلى ورق مهمل. ولَّد الخطر المحدق بـأن لا يكـون جهده الكبير ذا طائل، لتجاهلهم أيّاه، في نفسه اضطرابا مخيفا بالكاد التحكم فيه؛ لم يظهر مناصر واحد من أي نوع. ومن المحزن أن تراه يتصيد أيَّة علامة اعتراف؛ وصرخته الأخيرة، نعم فرحته العالية المبالغ بما، بأنه سيكون مقروءاً فعلاً (لقد قُرئتُ، ينبغي قراءتي)<sup>(2)</sup>، أمر مؤثّر ومؤلم في آن واحد. كلُّ السمات التي يعرضها، التي هـــي ليســت لفيلسوف عظيم، تكشف لنا سمات إنسان متألم خائف عليى أمن ممتلكاته الثمينة؛ هكذا كان يعذبه قلق فقدان ثروته المتواضعة، وبالتالي لم يكن قادراً ربما على التمسك بموقفه القديم النقى والحقيقي تحساه

<sup>(1)</sup> المتعلمون يمكن ترجمتها إلى المثقفين أو المتحضرين وتجنبا لما تحمله هاتين العبارتين من معاني لدى القارئ العربي فقد فضلت مفردة متعلم.

<sup>(2)</sup> ترجمة (Legor et legar)

الفلسفة؛ غالباً ما أخطأ في رغبته العميقة لإقامة صداقات صادقة غير مشروطة وودية، وتوجب عليه مراراً العودة بنظرة ذليلة إلى كلبه المخلص. كان وحيداً تماماً؛ لم يكن عنده أصدقاء حقيقيون يضاهونه، الذين يمكنهم مواساته - وهناك بين الفرد واللاأحد يوجد اللانهائي، كما هو الأمر دائماً، بين الأنا واللاشيء. ليس هناك من عنده اصدقاء حقيقيون يعرف ما هي العزلة، حتى ولو كان العالم كلُّه ضده - يا للحسرة، أشعر، أنكم لا تعرفون ما هي العزلة! في كسل مكان، حيثما وجدت مجتمعات ضخمة، حكومات، أديان، آراء عامة، باختصار: حيثما ساد استبداد، كان الفيلسوف المنعزل مكروهاً؛ لأنَّ الفلسفة تمنح البشرية ملاذاً لا يمكن للطاغية احتراقه، كهفاً داخلياً (1)، متاهة القلب: وهذا ما يغيض المستبدين. هناك يختبئ البشر العُزّل: لكن هناك أيضاً تكمن مخاطرهم الكبيرة. فهؤلاء البشر الذين طلبت حريتهم الملاذ في أعماقهم، توجب عليهم أيضاً العيش في الخارج وأن يكونوا ظاهرين ومرئيين؛ أن لديهم علاقات عديدة مع الناس الآخرين من خلال الدم، الإقامة، التربية، الوطن، الصدفة، غرباء متطفلين؛ بنفس الوقت توجد أفكار لا حصر لها، يرجح المسرء ألهم يتفقون معها، لألها ببساطة هي الأفكار السائدة؛ كلِّ لمحة لا تبدو رافضة تعتبر موافقة؛ وتؤول كل حركة يد لا تخرّب شيئاً قبولاً.

تعرف هذه الأرواح الحرة والمنعزلة، ألها تظهر دائماً بهـذه أو تلك الطريقة مختلفة عمّا تفكر: إلها لا تتمنى شيئاً آخر أكثـر مـن الصدق والحقيقة، إلا ألها طوقت بشبكة من سوء الفهم؛ ولا تستطيع أمنيتهم المتحمسة أن تمنع إخفاء كلّ ما يقومون به بغلالة مـن آراء

<sup>(1)</sup> أي في الاعماق.

خاطئة. ولهذا يرى المرء غيمة كئيبة كالحة على سيمائهم. فهذا النوع من البشر هم والحق أسوأ من الموت، بحيث يكونوا مضطرين علي التظاهر؛ سخطهم المتواصل على هذا الإكراه يجعلهم غاضبين وخطرين. إنهم يثأرون لأنفسهم بين فترة وأخرى عـــن اختفـــاثهم القسري وتحفظهم الإحباري. فيخرجون من مخابئهم وعلى وجوههم تعبير مرعب؛ كلماتهم وأفعالهم متفحرات، ويمكن أن تؤدي إلى تدمير أنفسهم. هكذا عاش شوبنهاور تماماً في وسط مخاطر من هذا النوع. إن أمثال هؤلاء البشر العزّل بالذات بحاجة إلى الحب، والأصدقاء-الذين يمكنهم أن يكونوا صريحين وصادقين معهم كما اتجاه أنفسهم-أصدقاء تكف في حضر قم حالة الكتمان والرياء القسري. ابعد هؤلاء الأصدقاء عنك سيكون الخطر أكبر؛ هلك هنريش فون كلايست بسبب النقص لهذا الحب. أكثر الأساليب المرعبة لمكافحة البشر الاستثنائيين هي أن تجبرهم على الانغلاق على أنفسهم، فيتحولون إلى حمم بركان في كل مرة يظهرون إلى العلن ثانية. مع ذلك سيكون هناك على الدوام نصف إله يمكنه أن يعيش- وينتصر- في ظل ظروف مرعبة جداً؛ وإذا أردتم سماع أغنيته المتوحـــدة فانصـــتوا إلى موسيقي بيتهوفن.

ذلك كان الخطر الأول، الذي ترعرع شوبنهاور في ظلّه: العزلة. الثاني كان: اليأس من الحقيقة. صاحب هذا الخطر كلّ مفكر تكون نقطة انطلاقه فلسفة كانت، شريطة أن يكون إنساناً قوياً وكاملاً بمعاناة ورغبات، وليس مجرد مفكر قعقاع وآلة حساب. ولكننا جميعاً نعرف حيداً كم هو محزن مثل هذا الاشتراط؛ ويبدو لي كما لو أن كانت كان

له تأثيرٌ حيّ ومغيّر للحياة على أفراد قليلين جداً فقط. يسمع المرء في كلِّ مكان بالطبع، أن هذا الباحث الكتوم أحدث ثورةً في كل حقــول الروح؛ لكنني أحد صعوبة للاعتقاد بذلك. لأنني لم أتمكن من رؤيتها في هؤلاء البشر، الذين كان ينبغى تثويرهم قبل الحديث إطلاقاً عن أي تثوير في مجالات الروح. إذا كان كَانت سيشرع بممارسة تأثير أوسع، لأمكننا ملاحظة هذا في شكل نسبية وشكوكية(1) قارضة ومتفسحة؛ وستظهر الصدمة واليأس تجآه كل الحقائق عند أكثر الأرواح حيوية ونبلاً حصرا، التي لم تكن قادرة أبداً على العيش في حالة من الشك، كما حصل عند هنريش فون كلايست نتيجة لتأثير الفلسفة الكانتيسة عليه. يكتب (كلايست) بطريقته الخاصة المؤثرة: "تعرفت منذ فترة قصيرة على فلسفة كَانت؛ وعلى أن أخبركم الآن عـن واحـدة مـن أفكاره، بما أنني لا أخاف أن قمزكم بعمق وألم، كما هزتني- لا يمكننــــا أن نقرر فيما إذا كان ما نسميه حقيقة، هو في الواقع حقيقة، أو أفسا تبدو كذلك لنا فحسب. فإذا كانت الثانية، فإن الحقيقة السبي نجتمسع حولها هنا غير موجودة بعد الموت، وكل مساعينا للحصــول علـــى ممتلكات يمكننا أن نأخذها معنا إلى القبر هي عبث - وإذا كانت هـــذه الفكرة لا تتغلغل في قلبك، فلا تضحك من شخص يشعر ألها جرحتــه في الجزء الأعمق والأكثر قدسية في وجوده. إن هدفي العظيم الوحيد تلاشى، وليس عندي غيره. "(2) متى يشعر البشر بالفعل ثانية بصورة طبيعية ككلايست، متى يتعلمون ثانية أن تكون علاقتهم بالفلسفة "بما هو أعمق وأقدس" ما فيهم؟ وعلاوة على ذلك ينبغي أن نفعل هـــذا إذا

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الشك.

<sup>(2)</sup> من رسالة إلى ويلهلمينه فون زينجه في 22 إذار 1801.

كان علينا فهم ماذا يمكن أن يكون شوبنهاور بالنسبة الينا بعد كأنـــت-أعيى المرشد الذي يقودنا من أعماق الكآبة الشكّاكة أو التنازل النقدي إلى أعالى التأمل التراجيدي، إلى السماء الليلية ونجومها المنتشرة بلا نهاية فوقنا، المرشد الذي كان نفسه الأول الذي سلك هذا الطريق. تكمسن عظمته في أنه وضع أمامه لوحة الحياة بكمالها لكي يفسرها كاملة؛ بينما حتى أكثر العقول حدّة لم يمكن ثنيها عن الوقوع في الخطأ، إنــه يمكــن للمرء أن ينجز تفسيراً أكثر كمالاً لو أنه يبحث بدقة الألوان والمواد التي استخدمت في رسم اللوحة؛ ربما يصل إلى نتيجــة مفادهـــا أنَّ قمــاش اللوحة مصنوع بمهارة دقيقة، وأنه لا يمكن تحليل تركيب الألوان الكيمياوي. على المرء أن يخمّن بنفس الوقت من هو الرّسام لكي يفهـم اللوحة- ذلك يعرفه شوبنهاور. ترى كل مجموعات العلم المحتلفة مسع ذلك أن من مهامهم فهم الألوان والقماش ولكن ليس اللوحة؛ ويمكن القول، إنه فقط ذلك الذي كان له رأي واضح عن اللوحة الكلية للحياة والوجود يمكنه استخدام إحدى العلوم دون أن يؤذي نفسه؛ فبدون مثل هذه اللوحة الشاملة المنتظمة ستكون هناك مسالك لا تؤدى إلى الهدف أبداً، بل تجعل وحسب حياتنا أكثر إرباكاً وتيهاً. تكمن عظمة شوبنهاور إذن في أنه تعقب هذه اللوحة كما تعقب هاملت الشبح دون أن تصرف انتباهــه، كمــا يفعــل البــاحثون، أو يقــع في شــرك السكولاستيكة (1) التحريدية، الذي هو قدر الديالكتيكيين المتعصبين. الشيء الوحيد الذي يجعل من دراسة أرباع وأنصاف الفلاسفة حذابــة هو تمكن المرء من أن يرى كيف يعثرون فوراً على الأماكن في صــروح

<sup>(1)</sup> السكولاستية؛ التمسك الشديد بالتعاليم والاساليب التقليدية الخاصـة عندهب أو فرقة.

الفلسفات العظيمة، حيث يكون وجود الباحث المعارض أو المساند مسموحاً به، وحيث يتاح للمرء أن يتأمل، يشكّ ويعارض، ونتيجة لذلك يتملصون من الدعوة في كلِّ فلسفة عظيمة، التي تقــول ككــلَّ دائماً فقط: هذه هي لوحة لكل الحياة، استخدمها لكي تفهـم معـني حياتك الخاصة. والعكس: "اقرأ فحسب حياتك وحاول انطلاقاً من ذلك أن تفهم هيروغلافيا الحياة العامة". هكذا ينبغي على الدوام تأويــل فلسفة شوبنهاور في بادئ الامر؛ فردياً، من قبل الفرد وحده فيما يتعلق بحياته هو ليحصل على تصور عن معاناته الخاصة وحاجاته، وعن حدود إمكاناته، وليعثر على اجراءات مضادة وتعاز: أن يضحى بحياته، الإذعان لأنبل الأهداف، أولاً وقبل كل شيء العدالة والرحمة. يُعلمنا شــوبنهاور أن نميز بين الأشياء التي تحتُّ حقاً على سعادة الإنسان وتلك التي تفعــل ذلك ظاهرياً فقط. إنه يعلمنا أنّه لا الثروة، ولا السمعة أو التعليم يمكنها أن تنقذ الفرد من اليأس العميق الذي يحسه بسبب تفاهة و حـوده؛ وأنَّ كلُّ سعى نحو هذه القيم تكسب معنى فقط إذا تم إخضاعها إلى أنبــل وأسمى الأهداف: أن نربح القوة لكي نستخدمها لمساعدة الطبيعة لفتــرة وأن نصحِّح قليلاً من حماقتها وسماحتها. في البداية لنفســـك فحســب، لكن في نماية المطاف من أجل الجميع. سيؤدي هذا المسعى في الحقيقة، إذا تم الإيمان به بصدق وبعمق إلى الاستسلام: ماذا وإلى أيّ حد يمكنن للمرء أن يحسن على الإطلاق في الفرد أو المجموع.

لو أننا طبقنا هذه الكلمات على شوبنهاور، فسوف نــــــلمس الخطر الثالث والأكثر صميمية في حياته، والذي تشرّب في كلِّ نسيج وكلِّ عظم في كيانه. يواجه كلُّ إنسان عادةً قصوراً في إمكانياته الشخصية، سواء فيما يتعلق بمواهبه أو إرادته الأخلاقية، الــــــي تمـــــلأه

بالحنين والكآبة؛ وكما يجعله شعوره بالإثم يتوق إلى المقدس، فإن لديه كمخلوق مفكر على هذا النحو رغبة عميقة نحو العبقرية. هــذا هــو أصل كل ثقافة حقيقية؛ وعندما أعرِّف الثقافة باعتبارها توق الإنسان كى يولد من جديد كقديس وكعبقري، فأنا أعرف أن المرء ليس بحاجة لأن يكون بوذياً كي يفهم هذه الأسطورة. فحيثما نلتقي بموهبة خالية من هذا التوق سواء بين العلماء أو ما يسمّى المتحضّرين، فإنسا نشعر بنفور وكراهية، لأننا ندرك أنَّ بشراً كهؤلاء، بالرغم من كـــلِّ روحيتهم، لا يشجعون، بل يعيقون تطور الثقافة وولادة العبقريــة -التي هي هدف كل ثقافة. إلها حالة من التحجّر مساوية في قيمتها للورع المقتنع ذاتياً، البارد، الروتيني الذي هو ايضا ابعد ما يكون عــن المقدس الحقيقي ويحافظ على نفسه بعيدا عنه. ثمة ثنائية غريبة وخطرة جداً في طبيعة شوينهاور. قلَّة من المفكرين شعروا بنفس القوة واليقين، أن العبقري يتحرك في أعماقهم؛ وأن عبقريته وعدته بمنزلة أعلى-بحيث لن يظهر أبداً أحدودٌ أعمق من الأحدود الذي كانت تحرثه سكين محراثه في أرض البشرية الحديثة. على هذا النحو كان نصف من كيانه راضياً ومليئاً، دون شره، واثقاً بقدراته: كذلك أتّم بظفرعمله بعظمة ونبل. النصف الآخر شغله طموحٌ متّقد؛ الــذي باســتطاعتنا فهمه، عندما نسمع أنه ابتعد بانطباع مؤلم عن صورة لمؤسس الترابا<sup>(1)</sup> العظيم، رانسيه (2)، وقال: "إنما نعمة إلهية". ذلك أن العبقريُّ عنده توق أعمق نحو المقدس، لأنه رأى من موقع مناسب بوضوح أبعد وأكبر من

<sup>(1)</sup> هي دير التي منها استمد النظام الترابوري اسمه.وهي حركة اصلاحية دينية بدأت في فرنسا قادها دي رانسيه al Tarappe.

<sup>(2)</sup> أرمان جان بوثلير دي رانسيه الذي ولد في 9.1.1626 باريس.

الآخرين، رأى المصالحة بين المعرفة والوجود، حدق في مملكة الإرادة المقهورة والسلام، نظر إلى ذلك الساحل الآخر الذي يتحدث عنه الهنود. لكن هنا تماماً نعثر على المعجزة: كم كانت شخصية شوبنهاور كاملة بصورة لا تصدق وصلبه، عندما لم يكن ممكناً تحطيمها حسى بواسطة هذا الحنين ولم تتحجر رغم ذلك بسببه! ماذا يعني ذلك، كل فرد سيفهم حسب ماذا وكيف يكون: لا أحد منا سيفهم هذا ابدا.

كلما تأمل المرء بهذه الأخطار الثلاثة أكثر، أصبح مدهشاً كمم كان شوبنهاور مسلحاً حيداً لحماية نفسه منهم وخرج من المعركمة سالماً ومهيباً.

لكن مع ذلك ليس دون ندوب وحروح مفتوحة؛ ربما كان شديداً بعض الشيء أحياناً في جو معاد تماماً. لكن حتى أعظم الناس لا يمكنه الارتقاء إلى مثاله. ليس هناك أي شك أن يكون شوبنهاور مع ذلك مثالاً على الرغم من وجود كل تلك الندوب والخدوش. ويمكننا القول إن ما كان ناقصاً في طبيعته ومفرطاً في إنسانيته يجعله أقرب، يمعنى إنساني، قريباً إلينا، لأننا ننظر إليه كإنسان يعاني وكرفيق متالم وليس مجرد عبقرية رفيعة رافضة.

هذه الأحطار الأساسية الثلاث التي هددت شوبنهاور قمدنا جميعاً. كلُّ واحد منّا يحمل ماهية منتجة في أعماقه باعتبارها حوهراً لوجوده؛ إن الذي يكون واعياً لهذه الماهية، سيشع بهالة غريبة، بسناء مما هو استثنائي. لا تطيق الغالبية هذا الأمر، لأنها كما أشسرت، كسولة، ولأن عدداً من الصعوبات والأعباء تصاحب كل ماهية. ليس هناك شك لو أن الإنسان الاستثنائي يحمّل نفسه هذا العبء النقيل، فستفقد الحياة كلّ ما يتمناه المرء منها في شبابه: الفسرح،

الأمان، الراحة والكرامة: عبء العزلة هو الهدية التي يقدمها رفاقسه البشر إليه؛ المكافأة هي حتما جولةً صحراء ووجود مغارة، بغض النظر عن أين يعيش. عليه أن يحترس الآن بحيث لا يصبح مستعبداً ولا أن يصبح كتيباً وسوداوياً. ولهذا عليه أن يحيط نفسه بنماذج من مكَافحين شجعان وصالحين، كما كان شوبنهاور. لكن حتى الخطر الثاني الذي هدد شوبنهاور لم يكن استثنائياً بخاصة. يصادفنا أحيانــــاً شخص وهبته الطبيعة حدَّة البصيرة، وترغب أفكاره التحرك علي مسار الثنائية الديالكتيكية، وسيكون من السهل لو أنه أطلق العنان لموهبته دون سيطرة، أن يهلك كإنسان ويعيش حصراً حياة أشــباح تقريباً في "العلم الخالص": أو ربما يصبح، لأنه تعوّد على أن يــوازن بين المع أو الضد في كل الأشياء، غاضباً من الحقيقة، وأن يرى نفسه محالاً إلى العيش بدون شمحاعة وثقة، رافضاً، شاكًّا، متألمًا وســــاخطاً بنصف أمل وقناعة راسخة بأنه سيصاب بالخيبة: "حيى الكلب لا يرغب أن يعيش هكذا!" الخطر الثالث هـو التحجّر الفكري أو الأخلاقي؛ حيث يقطع الإنسان الروابط التي تشدّه بمثاله؛ إنه يكفّ عن أن يكون مثمراً وأن ينتشر في هذا أو ذاك المحال، ويصبح بالمعني الثقافي ضعيفاً أو عديم الفائدة. تصبح ماهية وجوده وحدة غير قابلية للتجزئة وغير مفهومة، حجرة جليدية. وعلى هذا النحو يمكن للمرء أن يهلك بسبب خاصيته كما بسبب الخوف من أجلها، يهلك بسبب نفسه أو عند التحلي عن ذاته، من الإلهام أو التحجّر: أن تعيش يعني أن تكون في خطر دائم.

إضافة إلى تلك الأخطار الفطرية، التي كان يمكن أن يتعرَّض لها شوبنهاور، بغض النظر عن أي عصر عاش فيه، وحدت هناك أيضـــاً

مخاطر تعود إلى العصر، الذي عاش فيه: وهذا التمييز بين المحاطر الفطرية وتلك الأخطار الناشئة عن الزمن الذي عساش فيسه أمسر جوهري، إذا أراد المرء أن يفهم النموذجي والتربوي في طبيعة شوبنهاور. دعونا نتصور الطريقة التي ينظـر فيهـا الفيلسـوف إلى الوجود؛ إنه يريد إعادة تقييم قيمته. وكانت مهمة كل المفكرين العظام الحقيقية هي أن يحددوا هدفاً لكل شيء. إلى أي حد ستتعرقل مهمته حين يكون البشر الأكثر قرباً إليه ثماراً ضعيفة ومنخورة! كم ينبغي عليه أن لا يساهم في تفاهة عصره، إذا أراد أن يكون عـــادلاً تجاه الحياة كما هي. إذا كان التخصص في ماضي التاريخ أو الأمسم الأجنبية له أية قيمة، فإن له أكبر قيمة عند الفيلسوف الــذي يريــد الوصول إلى إصدار حكم عادل على كل المصير الإنساني- أي، ليس فقط على مصير الإنسان العادي، بل في معظم الأحوال على أعلي مصير يمكن أن يصيب الأفراد أو دولاً كاملة. لكن كل شيء معاصر لجوج؛ إنه يؤثر ويوجه العين حتى لو أن الفيلسوف يحـــاول تجنـــب ذلك؛ يحصل العصر إلزامياً في المحصلة النهائية على معنى كبير. و لهذا السبب على الفيلسوف أن يكون قادراً على رؤية الفرق بين زمنه والعصور الأخرى، وحين ينتصر على عصره في ذاته، فإن عليه أيضاً أن ينتصر عليه في لوحته عن الحياة، أي يجعلها غير مرئية كما لو أنه رسم عليها. وهذه مهمة صعبة، مهمة مستحيلة تقريباً. إن حكم الفلاسفة الإغريق القدماء على قيمة الوحود له وزن أكبر بكثير من الحكم المعاصر لأنهم عاشوا حياةً مزدهـرةً تمامــاً، ولأن عقــولهم، بخلافنا، لم تكن مشوشة بسبب الانشطار بين الرغبة إلى الحرية، الجمال، والعظمة من جهة، ومن الجهة الأخرى الحافز نحو الحقيقـــة، الذي يسأل فقط: "ما هي القيمة الحقيقية للوجود إجمالاً؟" سيكون من المفيد دائماً معرفة ما قاله إيمبيدو كليس عن الوجود، لأنه عاش وسط ثقافة يونانية تفيض بفرح الحياة المندفع والقوى؛ حكمه له وزن، خصوصاً، لأنه لم يعارضه أحد من الفلاسفة الكبار لتلك المرحلة الرائعة. إنه يقولها بوضوح أكبر فحسب، لكن في الأساس يمكن للمرء - إذا صغى باهتمام- يسمعهم يقولون نفسس الشييء. سيكون دائماً لدى المفكر المعاصر، كما أشرت، أمنية غير متحققة: إنه يطلب أن يبيّن له المرء أولاً الحياة، - حياة معافاة، حمراء، وحقيقية، قبل أن يصدر حكمه: وسيعتبر هذا ضرورياً لنفسه عليي الأقل بأن يكون إنساناً حيّاً قبل أن يسمِّي نفسه حاكماً عادلاً. هـذا هو السبب أهم بالضبط الفلاسفة الأكثر حداثة الذين يحتلون مكانـة بين أقوى المناصرين للحياة، والإرادة للعيش، والسبب أنهم يتوقون الابتعاد عن عصرهم إلى ثقافة، إلى مادة في هيئة جديدة. هذا التوق يشكل بنفس الوقت مع ذلك هاويتهم؛ فثمة صراع في داخلهم بين مصلح الحياة وبين الفيلسوف، أي قاضي الحياة. وبغض النظر عن من هو المنتصر، فسيكون انتصاراً يتضمن خسارة. كيف إذن تجنب شوبنهاور هذا الخطر أيضاً؟

بما أن المرء يريد اعتبار كل البشر العظماء أبناءً حقيقيين لعصرهم، بما ألهم يقاسون في كلِّ الاحوال في ظل ضعفهم أقوى وأعمق من كلِّ البشر الصغار، فإن صراع الإنسان العظيم ضد عصره على ما يبدو مجرد صراع مدمر ولا معنى له ضد نفسه. لكن ذلك ظاهرياً فقط: لأنَّ ما يكافحه في عصره هو ما يعيقه من أن يكون عظيماً، مما يعني في حالته، أن يكون حراً وذاته بصورة كاملة. ينتج

عن هذا أن غضبه موجه في الأساس فقط تجاه شيء هو في الحقيقــة ليس جزءاً من نفسه، بالرغم من أنه يوجد فيه حقاً، بل ضد المريج الملوث من عناصر ثابتة ومتنافرة، الزيف في ربط الراهن بما هو لديــه للازمنى؛ وتكون المحصلة أن الطفل المفترض لعصره لم يكن إلاّ طفــل من زواج سابق. وهكذا فقد كافح شوبنهاور منذ وقت مبكر من شبابه ضد تلك الأم المزيفة، الغاوية والمنحطة، عصره، ويمكن القسول إنّه حالمًا تخلص منها، نقّي وبرّاً وجوده وأعاد اكتشـاف نفســه في صحته ونقائه. ولهذا ينبغي أن تستخدم كتابات شوبنهاور كمرآة لعصره؛ ولا يعزى هذا إلى عيب في المرآة بالتأكيد إذا ما بدا عصره كمرض مشوه قبيح، هزيل وشاحب، بعينين فارغتين وملامح وحمه متعبة - التي كانت دائماً علامات بينة لمعاناة طفل الزوجة. كان التوق عنده نحو طبيعة قوية، نحو إنسانية أبسط وأكثر عافية، هو توق إلى ذاته؛ فحالمًا انتصر على عصره في نفسه، كان عليه أيضاً بدهشة رؤية العبقري في نفسه. انكشف له سرُّ وجوده الآن، نية زوجة أب العصر لإخفاء عبقريته عنه، تم إحباطها، لقد اكتشف مملكة المادة المتحوّلة. وعندما طرح بعد ذلك بشجاعة السؤال: "ما هي القيمــة الحقيقية للحياة؟"- فما عاد عليه أن يقاضي حياة غامضة منافقة لعصير مشوش وشاحب. كان يعرف حيداً، أنه يمكن للإنسان أن ينال شيئاً أسمى وأنقى على هذه الأرض مما عرضته لــ الحياة في عصره، ولهذا سيكون الإنسان ظالمًا تجاه الوجود إذا هو عرفه وقيّمه فقط بهذا الشكل القبيح. كلاً، الآن يستدعى العبقري ذاته، ثمرة الحياة الأسمى، لكي نسمع عمّا إذا يمكنه تبرير الحياة؛ على الإنسان الخلاق، المنير أن يجيب على السؤال: "هل يمكنك من كلِّ قلبك أن تقول نعم لهذه الحياة؟" هل هي كافية لك؟ هـــل تريـــد أن تكـــون محاميها ومحررها؟ فالأمر يتطلب مجرد نعم صادقة واحدة من فمك - وتكون الحياة مبرّأة من كل الاتمامات الخطيرة - "فماذا سيجيب؟ - سيجيب كما إيمبدوكليس.

ربما تكون هذه الإشارة غير مفهومة حتى الآن، ولهذا فإنني سأنتقل إلى شيء يكون مفهوماً إلى أقصى درجة، أي أن أوضّح كيف يمكننا جميعاً استخدام شوبنهاور لتربيتنا ضدَّ عصرنا فالفضل يعود اليه أنّنا نعرف فعلاً عصرنا بأدق التفاصيل. مفترضين، وبدقة أكبر، أن ذلك منفعة! ربما لا يكون هذا ممكناً بعد بضعة قرون. أجد هذا ممتعاً للتأمل حول فكرة أنّ البشرية قد تتعب عاجلاً في وقت ما من القراءة وأن الكتّاب سيفعلون نفس الشيء أيضاً، بحيث إن العالِم سيوصي ذات يوم بإرادته الأحيرة وفي وصيته أن تدفن حثته مطوقة بكتبه وبكتاباته خاصة. وإذا بدأت الغابات بالاحتفاء، ألم يحن الوقت بعد لاستخدام المكتبات كخشب وقش وبلاط؟ طالما أن أغلب الكتب ولدت من أبخرة ودخان الرؤوس، فيمكنها أن تتحول مرة أخرى إلى أبخرة ودخان. وإذا لم تشتعل فيها بعض النيران، فينبغي معاقبتها بالنار. وهكذا فمن المكن أن أعتبر عصرُنا بالضبط "عصراً مظلماً" النسبة للزمن القادم؛ لأنّ المرء

<sup>(1)</sup> اصلا باللاتينية.

أحرق بحماس خاص وإصرار منتوجاته. كنّا إذن محظوظين، لأنه أتيحت لنا فرصة التعرف على هذا الزمن. فإذا كان الاهتمام بعصرنا له أي معنى على الإطلاق، فيمكن للمرء إذن الاهتمام به قدر الإمكان بعمق، بحيث لا يكون لدى المرء أي شك حوله: وهذه الإمكانية بالذات منحنا أيّاها شوبنهاور.

كان يمكن أن نكون أكثر سعادة مائة مرة لو أن بحثنا أظهر أنه لم يوجد سابقاً على الإطلاق شيء واعد وراقي كعصرنا. يوجد بشر سذج في زاوية ما من العالم حالياً، في ألمانيا عليى سبيل المثال، يعتقدون بهذا الشيء، بل حتى إلهم مستعدون للذهاب إلى أبعد من ذلك، بحيث إلهم يؤكدون بكل جدية أنه تم تحسين العالم قبل بضعة سنين (1)، وأن الذي لديه تصورات قاتمة وثقيلة عن العالم دحضته "الوقائع". والحقيقة هي: أن تأسيس رايخ ألماني حديد هي ضربة حاسمة ومدمرة ضد كل فيلسوف "متشائم" - وهـو أمـر قـاطع ومؤكد. إذا أراد المرء أن يجيب على السؤال حول ماذا يعسني أن الفيسلوف مربّى في عصرنا، فإن علينا أن نقدم الردَّ التالي على وجهة النظر الشائعة جداً والسائدة في الجامعات: إلها فضيحة وعار، إن عبادة مقرفة ومرائية للزمن كإله يمكن أن يعبِّر عنها ويرددها كالببغاء ما يسمى بشر مفكرون محترمون- دليل على أننا لم نعد نملك أيــة فكرة عن المسافة الفاصلة بين جدِّية الفلسفة والجدِّية الموجودة في صحيفة. لم يفقد أمثال هؤلاء البشر البقية الأخيرة من الفلسفة فقط، بل وأيضاً أسلوب التفكير الديني، ولم يستبدلوها بالتفاؤل بل بالكتابة الصحفية، الروح ولا روح عصرنا وصحافتنا اليومية. يعتقد

اي بتأسيس الرايخ في 1871.

كلّ فيلسوف أنّ قضية الوجود يمكن مقاربتها، ناهيك عن حلها، بواسطة حدث سياسي، هو فيسلوف زائف وصبياني. أقام الإنسان دائماً دولاً عديدة؛ وهذه قصة قديمة. كيف يمكن أن يكون التحديد السياسي كافياً مرة وإلى الأبد لجعل البشر سكاناً قانعين على الأرض؟ إذا كان أيُّ فرد يعتقد حقاً أن هذا ممكن، فإن عليه أن يتقدم إلى الامام: لأنه يستحق فعلاً أن يُصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة ألمانية، مثل هارمس في برلين، يورغن ماير في بون وكارير في ميونخ.

غن نعيش هنا نتائج العقيدة التي تم التبشير بها مؤخراً من فوق السطوح، أن الدولة هي أسمى هدف للإنسان، وأنه ليس لدى الإنسان واحب أسمى من خدمة الدولة: وأنا أرى في مثل هذه العقيدة لا عودة إلى الوثنية وحسب، بل إلى الغباء. ربما يحدث أن رجلاً يعتبر أن خدمة الدولة بمثابة واجبه الأعلى، لا يعرف في الحقيقة واجبات أسمى؛ وواحد من هذه الواجبات، التي تبدو على الأقل لي أسمى مسن أسمى؛ وواحد من الغباء أيضاً. وهذا فإنني أتعامل هنا مع نوع خدمة الدولة، هو واجب إزالة الغباء بكل أشكاله، الذي يتضمن من الطبيعي هذا النوع من الغباء أيضاً. وهذا فإنني أتعامل هنا مع نوع من البشر، تتجاوز مفاهيمهم الغائية رفاهية الدولة، وأعني الفلاسفة. لكن فقط بعلاقتهم مع عالم، يكون من جانبه مستقلاً إلى حدّ ما عن الدولة، أعني الثقافة. من بين العديد من الحلقات التي يستم ربطها وتشكل بمجموعها اشكال المجتمع الإنسانية، بعضها من ذهب

كيف ينظر الفيلسوف إلى ثقافة عصرنا؟ ينظر في كل الاحوال بصورة مختلفة تماماً عن أساتذة الفلسفة الراضين جداً عـن دولتـهم الجديدة. وعندما يتأمل الاستعجال المألوف، الانحدار المتسارع لتوقف كلِّ تأمل و بساطة، فإنه غالباً ما يفكر كما لو أنه يرى أعراض استئصال شامل للثقافة يتم معه قلع كل شيء من جذوره. تجف مياه الدِّين ويترك حلفه مستنقعات أو بركاً راكدة؛ تتفرق الأمـم ثانيـة كأعداء وتتعطش إلى تمزيق بعضها البعض الآخر. تُفكُّك العلوم السيتي تُمارس دون أي تحفظ وبموقف الأبالي طائش تماماً، وتذيب كلّ مسا كان يعتقده المرء ثابتاً؛ ويتم اكتساح الطبقات الاجتماعية المتعلمة والدول المتحضرة معها من قبل رأسمالية ضخمة كريهة. لم يكن العالم أكثر دنيوية(1) وأكثر فقراً في الحب والخير مما هو عليه اليوم. لم يعسد المتعلمون مناراتٍ أو ملاذاتٍ وسط هذا الاضطراب للعلمنة؛ ففيي كلِّ يوم يمرّ يغدون أكثر اضطراباً وطيشاً وبلا حب. كلُّ شيء يخدم البربرية القادمة بما فيه فن وعلم عصرنا الحاضر. انحط الإنسان المتعلم (2) وتحول إلى أكبر عدو للثقافة، لأنه ينكر المرض الشائع ويقف عائقاً في طريق الأطباء. تسخط هذه المحلوقات البائسة الضعيفة، إذا ذكر لها أحد ضعفها وقاوم أرواحها الكاذبة المؤذية. سيفعلون كــــل شيء لكي يظهروا كما لو أهم تجاوزوا كل العصور السابقة، يتخيلون بما سعادهم؛ لأنَّ سعادهم مبهمة تماماً. حتى إنه ليس لـــدى المرء رغبة في أن يطرح عليهم السؤال، الذي طرحه تانهاوسر علمي بيترولف: "ما الذي تمتعت به، ايّها المسكين؟" لأننا يا للحسرة! كلما نعرف أفضل، نعرف شيئاً آخر. يخيم علينا يوم شتائي، ونحن نقيم في

<sup>(1)</sup> ترجمة worldly.

<sup>(2)</sup> هنا يمكن ترجمتها "المتعلم، المتحضر، المثقف".

جبال عالية في خطر وعوز. قصيرة هي كل فرحة، وشاحبة هي كل أشعة شمس تنسل إلينا على جبلنا الأبيض. فنسمع موسيقى رحل عجوز يعزف على آلته الوترية، والراقصون يتمايلون حوله – يهتز قلب الرحّالة بمشاعر حسّاسة حول المشهد: كل شيء موحش، منطو على نفسه، بلا لون ولا أمل، فيسمع المرء وسط كل هذا صوت فرح، فرح عالي طائش! لكن ضباب الليل المبكر إنسل إلينا للتو، تتيح تخمد النغمة؛ وخطوات الرحّالة تطقطق؛ إنه يرى، بالقدر الذي تتيح له الرؤية، وجه الطبيعة المقيت والمقفر فقط.

لو أنَّ التشديد على الخطوط الضعيفة والألوان الباهتة فقسط في صورة الحياة المعاصرة ربما يكون وحيد الجانب، فإنَّ الجانب الآخر لن يكون بأي حال من الأحوال أكثر إرضاء، بل أكثـر مـدعاةً للقلـق فحسب. توجد هناك دون شك قوى، قوى عملاقة، لكنها وحشية، بدائية وظالمة. ينظر اليها المرء بإحساس خائف، يعتبرها كالمرجل في مطبخ الساحرة: في كل لحظة يمكنها أن تطلق شرارت ووميضاً معلنـــةً عن قدوم أشباح مرعبة. منذ مائة عام ونحن نستعد لقدوم هزات جذرية؛ وعندما يحاول الإنسان اليوم وضع ما يسمى قسوة الدولة الأساسي ضد الميل الحديث العميق، الرغبة للتقويض أو التهديم، فإنها ستزيد في المستقبل أيضاً أجواء الخوف وعدم الأمان العام. لا يخـــدعنا تصرف الأفراد كما لو أنهم لا يعرفون أيُّ شيء عن هذه المحاوف: فاضطراهم يكشف ألهم يدركون ذلك حيداً؛ إنَّهم يفكرون بتسهور، ومنشغلون على وجه الحصر بأنفسهم إلى درجة لم تصادف في الإنسان سابقاً على الإطلاق، إلهم يبنون ويزرعون على المدى القصير، وبحثهم عن السعادة ليس أكبر من أن يكون القبض على السعادة بين اليوم

والغد، فربما لن يكون هناك صيد بعد الغد. نحـن نعـيش في عصــر التشظّى، في فوضى متشظّية. حافظت الكنيسة على القوى المتنازعة في العصور الوسطى متماسكة إلى حدٍّ ما، وبفعل الضغوط التي كانت تمارسها عليها، أصبحت إلى درجة ما موحدة. عندما ينقطع الرباط المشترك وتصبح الضغوط أخفّ، فسيتمرد بعضها ضد البعض الآخــر ثانية. أعلن الإصلاح الديني أموراً كثيرةً باعتبارها أديافورا، أي بالنسبة للمجالات التي لا ينبغي أن تحكمها أفكار دينية؛ ذلك هو الثمن الذي كان عليها أن تدفعه من أجل وجودها. مثلما كان على المسيحية أن تدفع ثمناً مماثلاً بمواجهة العصور القديمة ذات النزوع الأكثر دينية، لكي تؤكد وجودها: ومنذ ذاك أصبح الشقاق أوسع فأوسع. حالياً أصبح كلِّ شيء على الأرض تقرره على وجه الحصر أكثر القوى شراسة وشرًّا، أنانية التجار والقادة العسكريون. تقوم الدولة التي يسيطر هؤلاء العسكريون عليها تماماً مثل التجار الأنانيين بمحاولة لإعادة تنظيم كلّ شيء طبقاً لها، إنها تريد أن تكون ذاها الرابط والضاغط الذي يوحد العناصر المتنازعة: الدولة ترغب بعبارة أخرى، أن يعبدها الناس كإله، بنفس الطريقة التي عبدوا فيها ذات مرة الكنيسة. ماذا كانت النتيجة؟ سنرى ذلك؛ على أية حال لا نزال نجد أنفسنا في جليد عائم من فحر القرون الوسطى الذي ذاب وانطلق بحركة عنيفة ومدمرة: تراكمت كتل الجليد على بعضها، وتهددت وغرقت كلّ الضفاف. لا يمكن تجنب الثورة على نحو جازم، وستكون ثورة مفتَّتة (1): لكن مـــا هــــى أصغر العناصر المكونة للمجتمع الإنساني غير قابلة للانقسام؟

<sup>(1)</sup> ترجمة لــ The atomistic revolution وقد يعني نيتشه بذلك الها ثـــورة ستفكك المحتمع بصورة حاسمة.

مما لا شك فيه أن الإنسانية ستكون تقريباً في خطر عند اقتراب فترات كهذه أكبر مِمّا حين تجد نفسها وسط دوامة الانهيار الفوضوية. إن قلق الانتظار والاستغلال الجشع لكل دقيقة تحفز كل بواعث الروح الجبانة والأنانية. بينما اعتادت الكارثة الحقيقية، خاصة الكارثة الكبيرة الشاملة، عادة، أن تحسن البشر وتجعلهم أكثر تعاطفاً. من يريد الآن، وسط مثل هذه الأخطار التي تهدد عصرنا، أن يكرس حرَّاسه وفرسانه من أجل البشرية، كنز الهيكل المقدس الطاهر اللذي دُّرته الأجيال العديدة في مسيرة الزمن؟ من سيرفع صورة الإنسان ثانية، حينما يشعر الجميع دودة الأنانية والذعر الكلبين فقط يقضمان في دواحلهم، وينحدرون على هذا النحو من تلك الصورة إلى مستوى الى متصلب؟

هنالك ثلاث صور للإنسان، التي وضعها عصرنا الحديث حسب الترتيب، والتي سيستخدمها الأموات بلا شك ولفترة طويلة كإلهام لتغيير مظهر حياقهم الخاصة: إلهم إنسان روسو، إنسان غوت وأخيراً إنسان شوبنهاور. من تلك الصور، تمتلك الأولى ناراً قوية، وسيكون لها بالتأكيد أكبر تأثير واسع؛ الثانية مقصودة للأقلية فقط، للكائنات المتأملة من النمط الكبير، والتي يسيئ الحشد فهمها. الثالثة تقتضي تأملاً من قبل أكثر الناس فعالية فقط؛ هؤلاء فقط ممكنهم تحمل رؤيتها دون أن يؤذوا أنفسهم؛ لألهم يضعفون المتأملين ويروعون الرعاع. تخرج من الصورة الأولى قوة، التي فحرت وما تزال تفحر ثورات عنيفة؛ فتحت كل الاضطرابات والهزات اشتراكية لا يزال إنسان روسو يتحرك، مثلما تايفون تحت أتنا(1). مقموع

<sup>(1)</sup> تايفون هو وحش في الميثولوجيا اليونانية، الذي كــان مــدفونا تحــت البركان اتنا.

ومسحوق تقريباً من قبل طبقات متغطرسة عليا وثروة عديمة الرحمة، أفسده كهنة وتعليم سيئ، واصفاً نفسه بالعار بسبب العادات المضحكة، ينادي الإنسان في محنته على "الطبيعة المقدسة" ويشعر فحاة، ألها بعيدة كبعد أي إله ابيقوري. فلا تصل صلواته إليه: لقد غاص عميقاً حداً في فوضى اللاطبيعة. يزيل عنه بازدراء كل التبرج اللامع الذي بدا له قبل فترة قصيرة ماهو أكثر إنسانية من كل شيء، فنه وعلومه، كل مزايا حياته المنقاة - يضرب بقبضاته الجدران الي انحل في ظلالها، ويصرخ على النور، الشمس، الغابة، والجبل. وعندما يصيح: "وحدها الطبيعة خيرة، ووحده الإنسان الطبيعي إنساني"، يصيح: "وحدها الطبيعة خيرة، ووحده الإنسان الطبيعي إنساني"، مستعدة لكي تتخذ قرارات مخيفة، لكنها توقظ من أعماقها ما هو نادر ونبيل فيها أيضاً.

لم يكن إنسان غوته مثل هذه السلطة المُهدِّدة؛ إنه في الحقيقة عدد معالج ومسكّن بالضبط لتلك الاضطرابات الخطيرة، السي ضحيتها إنسان روسو. كان غوته نفسه في شبابه نصيراً متحمساً لإنجيل الطبيعة الخيّرة بكل قلبه العاشق؛ وكان فاوسته أحراً وأسمى إعادة انتاج لإنسان روسو، على أية حال بمقدار ما يتعلق بشهوته الملتهبة للحياة، عدم رضاه وحنينه، الهماكه مع شياطين قلبه. لكن انظر ما الذي نتج عن كل تلك الغيوم الرعدية - لا بريق واحداً بالتأكيد! وهنا بالذات تُكشف الصورة الجديدة للإنسان - الإنسان الغوتي (1). ربما يعتقد المرء خلاف ذلك، أن يكون فاوست قد أقتيد خلال حياة معذبة ومقموعة في كل مكان، كثائر ومحرر لهم، كالقوة خلال حياة معذبة ومقموعة في كل مكان، كثائر ومحرر لهم، كالقوة

<sup>(1)</sup> نسبة إلى غوته.

اليت ترفض انطلاقاً من الخير، مثل روح الثائر المتدينة والشيطانية، على عكس مرافقه اللاشيطاني تماماً، الذي لا يستطيع بالطبع التحرر منه، لكن الذي كان عليه أن يُوظف و يحتقر بنفس الوقت شرّه الشكوكي وسلبيته - والذي هو المصير المأساوي لكل ثائر ومحرر. لكن المرء يرتكب مع ذلك خطأً، إذا توقع أيّ شيء من هذا النوع؛ هنا يختلف إنسان غوته عن إنسان روسو؛ لأنَّه يمقت كلِّ شيء عنيف، كلُّ تحوّل مفاجئ - لكن هذا يعني، كلّ نشاط. وهكذا ينتهي فاوست محرر العالم إلى مجرد رحّالة عالمي. كلّ ممالك الحياة والطبيعة، كل الفترات التاريخية، كل الفنون، الميثولوجيات والعلوم تشاهد هذا الشبح النهم يطير أمامهم، تُثار وتُكبح الرغبات العميقة، حتى هـيلين لا تتمكن من منعه- فلتحلُّ اللحظة الآن، الـــى ينتظرهـــا مرافقـــه الساخر. في مكان ما في الأرض تنتهى الرحلة، تسقط الأجنحة، يقف ميفيستوفيليس على استعداد. حين يكف الألماني عن أن يكون فاوست، فإن الخطر الأكبر أنه يغدو محافظاً ويلجاً إلى الشيطان-وحدها القوى السماوية يمكنها تخليصه. إنسان غوته، كما قلت، هو إنسان تأملي قوي. السبب الوحيد أنه لا يذوي على الأرض هو أنه يجمع كل شيء عظيم وقيّم وجدحتي الآن وما يزال موجوداً ويحيا عليه. هكذا يعيش، رغم أنه يعيش من شهوة إلى أحرى فقط؛ فهـو ليس إنساناً فعّالاً: بالعكس، لأنه لو أصبح في وقت ما عضواً في أيّ جزء من النظام القائم الذي أقامه بشر عمليون، فمن البديهي أن لا ينتج عنه شيء نافع - هكذا كانت علاقة غوته بالمسرح، مهما كانت حماسية - ويمكن أن يكون المرء واثقاً تماماً، أنه لا يمكن الإطاحة بالنظام القائم. إنَّ الإنسان الغوتوي هو قوة محافظة وموادعة

- لكنه كما أشرت في خطر الانحطاط إلى محافظ، مثلما يمكن أن يصبح إنسان روسو بسهولة كاتيليني<sup>(1)</sup>. قليل من القوة العضلية ووحشية طبيعية لدى الأول، وستنمو فضائله بحجم أكبر. ييدو أن غوته يعرف خطر وضعف إنسانه، لأنه أشار إلى ذلك في كلمات يارنو إلى ويلهام مايستر: "أنت قاس وسيئ المزاج- وهو أمر حيد حداً؛ لو كان بإمكانك أن تكون مرةً غاضباً حقاً، فسيكون هذا أفضل". (2)

ولأقول هذا بصراحة: لا يصبح الأمر أفضل قبل أن نغدو غاضبين حقاً. وسيساعدنا إنسان شوبنهاور على ذلك. يتحمّل الإنسان الشوبنهاوري بطواعية معاناة الحقيقة: وتخدم هذه المعاناة لقتل إرادته الفردية وتعدّه لانحيار وتثوير كامل لوجوده، باعتباره مغزى حياته الحقيقي. يبدو قول الحقيقة بالنسبة للآخرين علامة على الشرّ، لأهم يعتبرون الحفاظ على أنصاف حقائقهم وأفكارهم الثابت كواجب إنساني، ولهذا يعتقدون ان كلّ شخص يربك لعبتهم الطفولية شريّراً. لقد تم إغوائهم لكي يقولوا إلى هذا الإنسان ما قاله فاوست لمفيستوفيليس: "لقد دمرت القوة اليقظة الشافية الخلاقة باليد الشيطانية الباردة" (البيت 1383 في)". إن الذي يريد أن يعيش على طريقة شوبنهاور سيشبه بالتأكيد مفيستوفيليس أكثر مما يشبه فاوست على الأقل للعيون الحديثة القصيرة النظر، اليتي ترى في الرفض دائماً علامة شر. لكن توجد هناك طريقة أن ترفض وتدمر

<sup>(1) .</sup> معنى متمرد سياسي، متآمر. إشارة إلى المؤامرة الكاتيلنيرية في روما القديمة.

Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-6), Book 8 من (2)

بها، التي تعود إلى حنين شديد نحو التقديس والخلاص، والناطق الأول باسم هذا الحنين كان شوبنهاور، حين برز بيننا نحن البشرالمدنسين والعلمانيين بكل معنى الكلمة. كل شيء موجود يمكن نكرانه يستحق أن يكون مرفوضاً أيضاً؛ أن تكون صادقاً يعني أن تعتقد بوجــود لا يمكن بأي حال من الأحوال رفضه والذي هو نفسه حقيقة وبدون تزييف. ولهذا يشعر الإنسان الصادق أن المغزى من أفعاله هو ميتافيزقي، وينبغي تفسيره انطلاقاً من قوانين حياة أسمى ومختلفة، وهو بالمعنى الأعمق للكلمة، إيجابـــي، مهما يبدو أن أفعاله تشبه تــــدميراً وتخريباً لقوانين هذه الحياة. هذا يحوّل كل عمله إلى معاناة مستمرة؟ لكنه يعرف ما يعرفه السيد إيكهارد(1) أيضاً: "الحيوان الذي يحملكم أسرع إلى الكمال هو المعاناة". أعتقد أن كل شخص فكر في أعماقه حول سياق الحياة هذا، لابد أن يحس بانفتاح قلبه وحنين شـــديد في داخله كى يكون إنساناً شوبنهاورياً: نقى وهادئ على نحو لافــت للنظر حين يتعلق الأمر بنفسه ورفاهيته الشخصية، لكن مليع بنسار ملتبهة نحو المعرفة، التي ليس لها أي قاسم مشترك مع ما يسمى حيادية "الإنسان العلمية المقيتة والباردة، متسامياً على الأفكرار النكدة والمثبطة، مستعداً دائماً ليكون أول ضحية من أجل الحقيقة المعترف بما، ومتشرباً في أعماقه بالوعى عن أيَّة عذابات سيحلبها بحثه عـن الحقيقة. سيحطم، بالتأكيد، سعادته الارضية من خلال شـجاعته؛ وسيكون عدوا لأولئك البشر الذين يحبهم والمؤسسات التي تربي فيها؟ ربما لن يستثني بشراً أو شيئاً رغم أنه يعاني عندما يعانون، وسيساء

<sup>(1)</sup> لاهوتي وفيلسوف ومتصوف الماني عاش تقريبا بين الفترة 1260–1328.

فهمه وسيُعتقد طويلاً أنه تحالف مع القوى التي يكرهها. إنه مضطر، وبسبب نظرته الإنسانية المحدودة، إلى أن يكون غير عادل، عندما يسعى من أجل العدل: لكن يمكنه أن يواسى نفسه بالكلمات الستى قالها ذات مرة مربيه الكبير شوبنهاور: "الحياة السعيدة مستحيلة: إن أقصى ما يمكن أن يناله الإنسان، هو مسار حياة بطولية." ينالها الذي يكافح بشكل أو آخر معضلاتِ جمّةً وينتصر في النهايــة، لكنــه لا يحصل من ذلك إلا على مكافأة صغيرة أو لا شيء على الاطلاق. وبعد أن تنقضي المعركة سيتحول كالأمير في مسرحية ركورفو غوزي Gozzi's (1)Re corvo إلى حجر، لكن في وضعية نبيلة وملاميح سامية. ستدوم ذكراه، وسيشاد به كبطل؛ إرادته، التي أُهلكت خلال حياة كاملة عبر عمل شاق، نجاح قليل وعقوق العالم، ستذوب في النيرفانا. "(2) لا تتلاءم مسيرة حياة بطولية كهذه، بملاكها الكامل، مع المفهوم المبتذل الذي يعثر عليه المرء عند أولئك الذين يتحدثون كثيراً حول هذا النوع ويقيمون احتفالات في ذكري البشر العظماء، والذين يعتقدون بخطأ، أن البشر العظماء هم عظماء بنفس الطريقة التي هـم صغار، أن العظمة سببها الموهبة، وأن العظماء هم عظماء من أحل إرضاء أنفسهم، أو تحثهم آليات داخلية بحيث لا يمكنهم تحسب أن يصبحوا عظماء، ولهذا الإنسان الذي لم يحصل على نفس الموهبة أو لا تحثه نفس الضرورة، له نفس الحق لكي يكون صغيراً، كما للآخرين كي يكونوا عظماء. لكن الموهبة والإجبار هما كلمتان كريهتان

مسرحية كتبها الشاعر الايطالي كارلو غوزي (1720- 1806).

Parerga und Paralipomena: 'Nachtrage zur Lehre من شــوبنهاور (2) von der Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben.'

يستخدمهما المرء لغرض الهروب من اللوم الداخلي، إهما تعبير عـن تشهير بكل من اتبع هذا الصوت الداخلي، أي الإنسان العظيم؛ إنــه يرفض تماماً أن يتقبَّل هدايا أو يُحبر- إنه يعرف ككل الناس الصغار كيف يعيش الحياة ببساطة، وأن سريراً ناعماً ينتظره يمكنه أن يستلقى عليه، إذا سلك سلوكاً مؤدباً وتقليدياً تجاه نفسه، وأن رفاقه البشر هم أولئك الأكثرية: لأن هدف كل ترتيبات البشر هو صرف انتباه أفكار المرء كي يكف عن أن يكون واعياً بالحياة. لكن لماذا إذن هو لديه رغبة نحو النقيض- أعنى أن يعى الحياة، أي أن يقاسى بسبب الحياة؟ لأنه يشعر أن الإنسان يريد أن يخدعه من أجل نفسه، وأنه يوجد نوع من الاتفاق لاختطافه من كهفه. فيحرِّض نفسه، ويصعني بانتباه شديد، ويتخذ قراراً: "سأواصل أن أكون ذاتي!" إنّه قرارٌ مفزع، لكنه سيفهم هذه الحقيقة تدريجياً. فعليه الآن أن يغوص في أعماق الوجود بعدد من الأسئلة الاستثنائية على شفتيه: لماذا أعيش؟ ما هو الدرس الذي على أن أتعلمه من الحياة؟ كيف صرت كما أنا عليه، ولماذا أعاني مما أكون عليه؟ إنّه يعذب نفسه، ويرى أن لا أحد آخر يعذب نفسه كما يعّذب هو نفسه، وأن إخوته البشر يتحينون بشرهِ على العكس المناسبات الرائعة التي تحدث عليى مسيرح السياسية، أو يتبخترون بمئات من الأقنعة المتنوعة، كشباب، رجال، كهول، آباء، مواطنين، كهنة، موظفين، وتجار، ابتلعتهم المهزلة المشتركة، الستى يمثلونها دون أن يفكروا بأنفسهم. إذا سألهم المرء، لماذا يعيشون، فإلهم جميعاً سيجيبون سريعاً بفخر - لكي نصبح مواطنين صالحين أو علماء أو رجال دولة"- لكنهم مع ذلك هم شيء لا يمكن أن يكون أبـــدا شيئاً آخر، ولماذا يكونون هذا بالذات؟ وليس، يا للحســرة، شــيئاً

أفضل؟ إن الذي يرى حياته مجرد نقطة في تطور عرق، دولة أو علم، ويعتبر نفسه على هذا النحو منتمياً كلياً إلى تاريخ الصيرورة(1)، لم يفهم الدرس الذي منحه إيّاه الوجود، وعليه أن يتعلَّم ذلك في مناسبة الإنسان ينسى نفسه، التسلية الحقيقية التي ترسل الفرد نحر كرل الجهات الممكنة في آن واحد، لعبة تافهة لانمائية، التي يمثلها الـزمن، الطفل الكبير، لنا ومعنا. تتوقف بطولة الحقيقة على أن يكف الإنسان أن يكون ذات يوم الدمية التي يلعب بما. كلُّ شيء في هذه الصيرورة أجوف، خادع، سطحي وكريه؛ والجواب عن اللغز السذي علسي الإنسان أن يجد له حلاً يمكن العثور عليه فقط في الصيرورة، في الصيرورة إذن وليس بطريقة أخرى، في الخالد. هو يبدأ الآن اختبار إلى أيِّ حد اندمج عميقاً مع الصيرورة، والى أيِّ عمق مع الوجــود-مهمة جبارة تنتصب أمام روحه: أن يحطم كلُّ تلك الصـــيرورة، أن يكشف كل زيف في الأشياء. يريد هو أيضاً أن يعرف كلّ شهيء، لكن بطريقة أخرى تختلف عن إنسان غوته، ليس مراعاة لطراوته الأنيقة، ولا ليبهج نفسه على بعد مسافة مضمونة تنوع الأشياء؛ إنّه يقدم نفسه بالعكس كضحية أولى.

الإنسان البطولي كونه يزدري سعادته ومأساته، فضائله ورذائله، ونفسه باعتبارها مقياساً لكل الأشياء، فإنه لا يأمل أي شيء من

<sup>(1)</sup> مفهوم ذو معان متعددة عند نيتشه، فطبقا للقاموس الذي اعده دوغلاس بورنمام عن مفاهيم نيتشه فقد اشار إلى مفهومين رئيسين بين امور أحرى وهما التحليل التاريخي والميتافيزيقي becoming. انظر

Douglas Burnham, The Nietzsche Dictionary, London: Bloomsbury, 2015, p.38-40.

نفسه ويريد أن يرى في كل الأشياء هذا العمق اليائس. تكمن قوته في نسيان نفسه؛ وإذا فكر في نفسه فإنَّه يقيس المسافة بين نفسه وبين هدفه السامي، ويشعر كما لو أنَّه يرى خلفه وتحته مجرد كومة صغيرة من النفايات. سعى المفكرون القدماء إلى السعادة والحقيقة بكل قواهم- ويقول مبدأ الطبيعة الظالم، إنَّه لن يعشر أحد في يوم ما علي ما أجبروا على البحث عنه. لكن بالنسبة للذي يبحث عن اللاحقيقة في كلُّ شيء ويتحالف بطواعية مع المأساة فريما سيجرب شيئاً أخر، خيبة من نوع آخر: شيئاً لا يمكن التعبير عنه، حيث السعادة والحقيقة ليسا سوى شعاع كاذب ووثني يدنو منه، فتفقد الأرض جاذبيتها، وتصبح أحداث وقوى الأرض كحلم، وينتشر حوله ضياء الصحو كما في أمسيات صيفية. بالنسبة للذي يرى تلك الأشياء كما لو أنه بدأ يستقيظ للتو، وكما لو أن غيمات قليلة فقط من حلم هارب ما تزال تحوم حوله. يوماً ما هي الأخرى ستختفي أيضاً، من ثم سيكون النهار. -

لكنني وعدت أن أصف شوبنهاور كمربِّ انطلاقاً من خبراتي، ولهذا فإنه ليس كافياً أن أرسم الإنسان المثالي، الذي يتسلط في داخل وحول شوبنهاور، كما فكرته الأفلاطونية، وأن أرسمه بصورة ناقصة. ما تزال المهمة الأصعب قائمة؛ - أن أقول، كيف يمكن استخلاص حلقة جديدة من الواجبات من هذا المثال وكيف يمكن للمرء المضيُّ قدماً نحو هدف سام جداً عَبر نشاط منتظم؛ باختصار، أن أبسرهن على أن هذا المثالي يرِّبي. وإلاَّ فقد يفكر المرء، أنَّ المثالي ليس الاَّ رؤية منتشية وهبت لنا للحظات من الزمن لتتركنا بعد ذلك في وضع حرج أكثر ألماً وحتى لجزع أعمق. وصحيح أيضاً أن صحبتنا مع هذا المثال تبدأ مع هذه التضادات المفاجئة بين النور والظـــلام، النشــوة والغثيان؛ وهنا تكشف عن تجربة قديمة قدم وجود المُثل ذاتما. لكسن علينا أن لا نبقى واقفين مع ذلك لفترة طويلة عند العتبة، بل علينا أن نمضى على الفور قدماً. علينا أن نسأل بجدية السؤال المحدد: هل من الممكن أن نجلب ذلك الهدف السامي بصورة لا تصدق إلى درجة

قريبة منا، بحيث يعلمنا في نفس الوقت الذي يسمو بنا؟- بحيث لا تتحقق عبارة غوته الشهيرة لنا: "ولد الإنسان لوضع محدد؛ إنه قادر على إدراك الأهداف المحددة، الواضحة والبسيطة، ويعوّد نفسه على استخدام الوسائل التي في متناول يده؛ لكن بمجرد أن يتعدى حدوده، فإنّه لا يعرف ما يريد أو ما يتوجب عليه عمله، ويصل إلى نفسس الشيء، سواء ألهته العديد من الأشياء التي يواجهها أو يخرج عسن طوره بسبب سموها وقيمتها. إنها كارثة دائماً حين يُحثُّ الإنسان إلى السعي نحو شيء لا يمكن نيله عَبر أي نشاط منتظم ومستقل".(1) يبدو أن يكون الإنسان الشوبنهاوري متفهما على نحو فريد لهذا الاعتراض: يمكن لقيمته وعظمته أن تغيّر رؤوسنا فقط و تبعدنا نتيجة لذلك عن أي مساهمة في عالم العمل؛ انسجام الواجبات، وتيار الحياة يتلاشيان. ربما يتعود البعض ضد إرادته أن يوزع نفسه ويعيش طبقاً لتوجيه مزدوج، بمعنى أن يعيش في تناقض داخلي، غير متأكد هنا وهناك بحيث يصبح أكثر ضعفاً وغير منتج في كل يوم يمر. آخـــرون سيتخلون ملياً عن أي نشاط على الإطلاق ونادراً ما يبدون أي اهتمام لنشاطات الآخرين. تكون الاخطار دائما كبيرة عندما يستم تحميل الإنسان مهمة صعبة ولا يكون قادراً على إنجاز أيّاً من واجباته؛ وهذا يمكن أن يحطم كائنات قوية، لكن الأغلبية، الضعيفة، تغرق في كسل تأملي، وتفقد في نهاية المطاف، بسبب كسلها، حيت القدرة على التأمل.

<sup>(1)</sup> من كتاب غوته

<sup>&</sup>quot;Wilhelm Meisters Lehrajahr, Book 6, 'Confession of 
Beautiful Soul'.

مقابل هذه الاعتراضات، أريد أن أعترف الآن أن عملنا في هذا المجال بالذات بدأ للتو، وأنني متأكد، انطلاقاً من تجربتي الخاصة، من شيء واحد فقط: إن من الممكن أن نعلن من تلك الصورة المثالية حول أعناقنا سلسلة واحبات من مثاليات مستوفية الشروط، وإن بعضنا يشعر للتو بثقل هذه السلسلة. لكن قبل أن أتمكن بضمير حرّ من تحويل هذه الحلقة الجديدة من الواحبات إلى وصفة، فعلي أولاً أن أقدم الملاحظات التالية.

يشعرالناس الأكثر عاطفة على مدى الأزمنة بعطف تجاه الحيوانات، لأنما تعانى من الحياة، ومع ذلك لا تمتلك القـــدرة علــــى توجيه شوكة المعاناة نحو نفسها وتفهم وجودها ميتافيزيقياً؛ في الواقع أنه أمر مثبط بعمق للهمّة أن نرى هذه المعاناة التي لا معني لها. ولهذا ظهرت في أماكن عديدة من الأرض فرضية تقول إن أرواح البسر المثقلة بالإثم تسكن في أحساد هذه الحيونات، بحيث تكتسب هذه المعاناة الخرقاء، التي تثير من أول نظرة الحفيظة، معنى وأهمية كعقاب وكفَّارة أمام العدل الإلهي. إنه، حقاً، عقابٌ شهديدٌ أن تعسيش كحيوان على هذا النحو، محكوماً بالجوع والشهوة ولا تكون قـــادراً على أي نوع من التفكير بطبيعة الحياة؛ لا يمكن تصور مصير أصعب من مصير الحيوان البري الذي تطارده خلال البرية أقصى العذابات المضنية، وإذا ما شبع في النادر، فإن نفس هذا الشبع سيتحول إلى ألم في الصراع القاتل مع حيوانات أخرى أو من خلال الشره المفرط والتخمة المقرفة. أن تكون حيواناً هو أن تتشبث بالحياة بصورة مجنونة وعمياءً، من أجل الحياة فحسب، دون أيَّة فكرة عن أن المرء يعاقسب ولماذا يعاقب، وأن يتوق بغباء الشهوة المرعبة إلى هذا العقاب، كما لو أنه كان السعادة ذاتها. إذا تسعى الطبيعة بكاملها نحو الإنسان، فإنها بذلك تتيح لنا أن نفهم، أنَّ الإنسان ضروري لتحريرالطبيعة من لعنة الحياة البهيمية، وأنَّ الحياة ترى أخيراً نفسها في الإنسان كما في المرآة، حيث لا تبدو بلا معنى بل تظهر بجوهرها الميتافيزيقي. مع ذلك علينا أن نتأمل: أين ينتهي الحيوان، وأين يبدأ الإنسان؟ الإنسان، الذي هو همّ الطبيعة الوحيد! طالما يتوق الإنسان إلى الحياة كما يتوق إلى السعادة، فإنَّه لا يزال لم يرفع عينيه إلى أعلى من أفق الحيوان؛ لأنَّ الإنسان يتوق بوعي أكبر فحسب ما يسعى إليه الحيوان بغريزته العمياء. وهذا هو ما نفعله جميعنا في الجزء الأعظم من حياتنا: لا نتحرر عادة من البهيمية، فنحن أنفسنا هذه الحيوانات التي يبدو أن حياقا تتكون من عذاب لا معني له.

لكن هناك لحظات، حينما نفهم هذا: فتتفرق الغيوم ونرى أنّنا وبالاشتراك مع كل الطبيعة نندفع قُدُماً نحو الإنسان مثلما نحو شيء موجود أعلى منا. في مثل هذا الصفاء المباغت نحدق حولنا وخلفنا مرتعبين؛ ثمة حيوانات برية رشيقة تمشي هناك ونحن وسطها. نشاط البشر الضخم في صحراء الأرض الكبيرة، تأسيسهم للمدن والدول، الحروب التي شنوها، تجمّعهم وتفرقهم ثانية، اندماجهم المشوش، التقليد المتبادل، أعمالهم الوحشية وخدعم المتبادلة، احتجاجاهم، صرخاهم من الفرح في ساعات الانتصار - كل هذا هو استمرار للبهيمية: كما لو أن الإنسان سيحبر للعودة عمداً إلى مرحلة مبكرة من تطوره ويخدع لنزعته الميتافيزيقية؛ كما لو أن الطبيعة، بعد أن تقت طويلاً للإنسان وعملت عليه، تنسحب مرتعشة وتفضل العودة الى حالة الغريزة اللاواعية. آه، إلها بحاجة إلى المعرفة، لكنها ترتعسب

من المعرفة، التي لا يمكن في الواقع التحلي عنها؛ هكذا يتراقص اللهب مضطرباً باستمرار إلى الامام والخلف كما لو أنه خائف من نفسه، ويلتهم آلاف الأشياء قبل أن يلتهم في النهاية الشيء الـذي بسببه تحتاج الطبيعة إلى المعرفة عموماً. في اللحظات المنفردة نعرف جميعنا، كيف أنَّ أغلب الترتيبات المتقنة في حياتنا قد أُعدت فحسب لكي **هُرب من واجباتنا التي علينا إنجازها حقاً، كيف أننا نفضل إخفـــاء** وجوهنا في مكان ما، بحيث لا يتمكن ضميرنا ذو المئة عين العشور علينا، وكيف نستعجل لكي نمنح حبنا إلى الدولة، لجمع الثسروة، إلى الحياة الاجتماعية أو العلم، كيف نشتغل في عملنا اليــومي بحمــاس طائش أكثر مما هو ضروري للحفاظ على حياتنا، لأننا نجد هذا أكثر ضرورة من عدم الحصول على تفرغ للّم أفكارنا. الاستعجال موجود في كل مكان لأنَّ الجميع في هروب من أنفسهم؛ ويجد المرء في كـــل مكان هذا السعى المخيف لإخفاء هذا الاستعجال؛ لأنَّ كل فرد يريد أن يبدو راضياً وأن لا يسمح للمراقبين الدهاة أن يلاحظ بؤسه؛ ويواجه المرء في كل مكان الحاجة إلى قلائد كلمات رنانة حديدة يعلقها في الحياة بحيث يمكن أن تمنحها نفحة احتفالية صاحبة. الجميع يعرف هذا الوضع الغريب، الذي تضغط فيه الـذكريات المكـدرة فجأة، وكيف نبذل جهوداً كبيرة عن طريق الصخب والإيماءات لطردها من عقولنا؛ لكن صخب وإيماءات الحياة العادية تكشف أننا جميعا نجد أنفسنا باستمرار في مثل هذا الوضع، وأننا نعيش في حوف من الذكري ومن الإحساس الداخلي. لكن ما هذا الذي يقلقنا مراراً، أيّ بعوض هذا الذي يمنعنا من النوم؟ ثمة أرواح تحيط بنا، كل لحظة من الحياة تريد أن تقول لنا شيئاً، لكننا لا نريد الإصعاء إلى أصوات الروح. عندما نكون وحيدين وهادئين نصبح حائفين من أنَّ شيئاً ما سيُهمس في آذاننا، ولهذا نكره السكينة ونخدد أنفسنا بالصحبة.

حينما ندرك هذا بين الحين والآخر، فإننا كما أشرت سابقاً، نندهش من كل هذا الاستعجال والخوف المدوّخ، ومن الوضع الحالم في حياتنا، الذي يرتعب على ما يبدو من أن يستيقظ ويحلم بحيوية وهدوء، كلما اقتربت هذه اليقظة. لكننا نشعر بنفس الوقت، أنسا ضعفاء لكي نتحمل طويلاً تلك اللحظات من التأمل العميق، وأنسا لسنا البشر، الذين تستعجل كل الطبيعة نحوهم من أحسل إنقاذها: وهو بحد ذاته عمل جدير في كل مرة نكون قادرين على رفع وؤوسنا فوق سطح الماء ونلاحظ أيّ تيار نحن تحت رحمته. لكن حي هذا، أن نصل سطح الماء ونستيقظ للحظة آنية، سنحققه بقوانسا الخاصة، ينبغي رفعنا إلى الأعلى – ومن هم الذين يرفعوننا؟

إله مؤلاء البشر الحقيقيون، مؤلاء اللين لم يعودوا حيوانات، إله م الفلاسفة، الفنانون والقديسون؛ الطبيعة، التي لم تثب أبداً، تقوم بخلقه بوثبتها الوحيدة، وهي علاوة على ذلك وثبة فرح، لألها تشعر لأول مرة ألها بلغت هدفها حيث تدرك أن عليها أن تنسى أن لديها أهدافاً، والنها صوبت نحو رهانات عالية جداً في لعبة الحياة والوجود. هذه الخبرة غيرت مظهر الطبيعة، وتعب المساء الرقيق، الذي يسميه البشر "الجمال"، يستريح على وجهها. إن ما تعبر عنه هذه الطلعة المتغيرة هو التنوير العظيم المتعلق بالوجود؛ إن أقصى أمنية يمكن أن يتمناها الميت هي أن يساهم بثبات وبإنصات في هذا التنوير. فإذا فكر المرء كم كان على شوبنهاور مثلاً أن يستمع في مجرى حياته، فعليه أن يقول لنفسه:

"وا أسفاه، أيتها الآذان الصمّاء، أيها الرأس البليد، أيها العقل المضطرب، أيها القلب المنكمش، آه، لكل الأشياء التي أسميها أشيائي-كم أكره هذا! أن لا تكون قادراً على الطيران بل تخفق بجناحين فقط! أن ترى ما هو أعلى منك دون أن تكون قادراً على الوصول اليه! أن تعرف الطريق، الذي يفضي إلى أفق الفيسلوف المفتوح بلا حد، وتكاد تصل اليه، لكن بعد بضع خطوات ترتد ثانية! وحتى لو تحققت الأمنيــة الكبيرة ليوم واحد فقط، فكم يرغب المرء مبادلتها بفرحة ببقية الحياة! أن تتسلق عالياً في هواء الألب الصقيعي النقي، أعلى مما فعلها أي فيلسوف سابقاً، حيث لم يعد شيء يخفيه الغيم أو الضباب، وحيث بنية الأشياء الأساسية تتحدث بصوت عنيف وقاس، لكن مفهوم بصورة قاطعة! مجرد التفكير بمذا يجعل الروح وحيدة وأبدية؛ لكن إذا تحققت أمنيتها، إذا سقطت نظرها مباشرة ولامعة كحزمة ضوء على الأشياء، فسيتلاشى العار، القلق، والشهوة - بأيّة كلمات سيصف المرء وضع الروح هذا، هذه العاطفة الجديدة الغامضة دون تمــيّج الــــيّ ســـتغدو بواسطتها، مثلما روح شوبنهاور، منتشرة على هيروغلافيــــا الوجـــود الهائلة، وعلى عقيدة النشوء المتحجرة، ليس كالليل، بل كضوء الفحر تشعر بما يكفي من ثقة وسعادة الفيلسوف لتكون قادراً على الإحساس بعدم ثقة وشقاء غير الفيلسوف الكاملة، وأمنيته بلا أمل. أن يشعر نفسه كثمرة على الشحرة التي لن تنضج أبدأ بسبب الظلال الكثيفة، ويرى في نفس الوقت أشعة الشمس التي يحتاجها منتشرة أمامه!

ثمة ما يكفي من العذاب هنا لكي تجعل إنساناً غير موهوب بهذه الطريقة حسوداً وحقوداً، إذا كان هو قادراً البتة علسي أن يكسون

حسوداً وحقوداً؛ من المحتمل أن يوجه مع ذلك روحه اخيرا في اتجاه جديد بحيث لا تستهلك نفسها في توق عقيم، وسيكتشف الآن حلقة واجبات جديدة.

بمذا وصلت للإحابة على السؤال فيما إذا كان ممكناً أن نتعقب نموذج إنسان شوبنهاور العظيم بواسطة نشاط عملي. أمر واحد واضح في معظم الأحوال: إن هذه الواجبات الجديدة ليست واجبات إنسان معزول، بل إنما على العكس تضع المرء وسط جماعة كبيرة، تم الحفاظ على تماسكها ليس بواسطة أشكال وقوانين خارجية، بــل على الأرجح بواسطة فكرة أساسية. هذه الفكرة الأساسية هي الثقافة، طالما تحمّل كلّ فرد منا واجباً واحداً فقط: أن نعمــل علــي إظهار الفيلسوف، الفنان والقديس في داخلنا وحولنا، ونعمــل مــن خلال ذلك على إكتمال الطبيعة. فمثلما تحتاج الطبيعة الفيلسوف، فإلها تحتاج الفنانَ أيضاً لإنجاز هدف ميتافيزيقي، أي تحتاجه لتنــوير نفسها، بحيث تتمكن في نهاية المطاف من أن تلمح صورة كاملة ونقية، التي يمكن أن تراها مشوشة فقط في جيشان صييرورها - أي من أجل وعي ذاته. إن غوته هو الذي أعلن بتعال لكن بتأكيد عميق أنَّ تجارب الطبيعة لها قيمة فقط بالقدر الذي يدرك فيه الفنان أخسيراً كلماها المتلعثمة، ويلتقيها في وسط الطريق ويعبر عن ما تحاول أن تقوله حقاً. "لقد قلت ذلك مراراً، "أعلن في مكان ما، "وساكرره مراراً، إِنَّ السبب النهائي<sup>(1)</sup> لكل صخب البشر والعالم هـو الشـعر الدراماتيكي. لأنَّ هذا الحشو المنمق من الكلام لا ينفع لأيَّ شييء

<sup>(1)</sup> باللاتينية في الاصل.

على الاطلاق." ولذلك فإن الطبيعة تحتاج في النهايـة إلى القـديس، الذي تلاشت أناه تماماً، ولم يعد يشعر بحياته المعذبة باعتبارها حياته-أو بالكاد أحسّها كذلك، بل كشعور عميــق بالتكافــل، الوحــدة والتعاطف مع كل المخلوقات الحيّة؛ القديس الذي تظهر فيه معجزة التحول التي لم تصبها لعبة الصيرورة، الطريقة النهائية والسامية الستى تكون بها إنساناً، التي تسعى نحوها كل طبيعة وتحث من أجل تحررها من نفسها. لا شك أننا جميعاً نمت بقرابة وارتباط بالقديس، مثلما نمتُّ بقرابة إلى الفيلسوف والفنان؛ ثمة لحظات، حيث تقدح شرارات من النارالصافية العاشقة، التي لم نعد نفهم في ضوئها كلمــة "أنــا"؛ يوجد ثمة شيء ما وراء وجودنا، الذي يكون في هـذه اللحظـات دنيوياً، ولهذا فإن قلوبنا مليئة بالحنين إلى جسور بين هنا وهناك. في حالتنا الطبيعية لا يمكننا الإسهام بأي شيء لإنتاج الإنسان المنقذ، ولهذا نكره أنفسنا كما نحن في أغلب الاحيان، وهذه الكراهية هــى جذر التشاؤم، الذي كان على شوبنهاور أن يذكّر عصرنا به، رغم أنه قديم كقدم حنيننا إلى الثقافة. إنه جذر الثقافة، وليس زهر تها، أساسها، وليس سقفها، البداية لمسارها، وليس هدفها: لأننا في وقت أو آخر سنكون مجبرين أن نتعلم كراهية شيء آخر، شـــيء أكثـــر الوضع السامي نريد أن نحب شيئاً آخر أيضاً لسنا قادرين حالياً على حبه. فقط عندما نصبح في الولادة الراهنة أو القادمة منضمين شخصيا في النظام الراقى للفلاسفة، الفنانين والقديسين، فسيتم إرشادنا لهدف جديد لحينا وكراهيتنا- في غضون ذلك لدينا مهمتنا وواجباتنا العديدة، كراهيتنا وحبنا. لأننا نعرف ما هي الثقافة. إنها تتطلب لكي تصبح مستخدمة عملياً، أننا نحضر وندعم، وأن الإنسان الشوبنهاري يظهر باستمرار مجدداً، بما أننا نتعلم ما يعيقه ونزيله - باختصار، أن نكافح بلاهوادة كل الذي يمنعنا أن نبلغ هدف وجودنا الاسمى، بما أنه يعيقنا في داخلنا أن نصبح مشل هؤلاء البشر الشوبنهاوريين.

إن قبول شيء ما يكون أحياناً أصعب من رؤية حقيقته؛ هذا ما يشعر به أغلب الناس عندما يتأملون هذه العبارة: "عليى البشرية العمل باستمرار لإنتاج بشر عظماء متفردين- هذه هي مهمتهم وليس شيئاً آخر." كم يرغب المرء أن يطبق على المحتمع وأهدافه شيئاً ما يمكن تعلمه من دراسة أي نوع من الحيوان أو النبات؛ حيــــث إنَّ همّه الوحيد هو المثال الأعلى الفردي، الأكثر ندرة، وقدرة، وأكثـر تعقيداً وإنتاجية - كم يحب المرء أن يفعل هذا، لــو أن التصــورات المطبوعة في الذهن بخصوص هدف المحتمع لا تقوم بمثل هذه المقاومة الشرسة! وكان من السهل بما فيه الكفاية في الحقيقة أن نرى ذلك، عندما تبلغ الأنواع حدود تطورها وتكون على وشك أن تتطور إلى أنواع أرقى، فإن هدف تطورها لا يكمن في حجم نماذجها ورفاهيتها، ناهيك عن الحديث عن تلك الأمثلة التي تحتل أقل مكانة في زمنها، بل الاحرى في تلك المحلوقات المشتتة والطارئة ظاهرياً، المتي أتاحت لها الظروف المؤاتية بالظهور هنا وهناك. وينبغى أن يكون من السهل تماماً فهم الحاجة التي على البشرية أن تنشدها، لأنه يمكنها أن تصل إلى موقف واع لهدفها، وهميئ الظروف المناسبة لـولادة الشخصيات العظيمة والمتحررة. لكن اعتراضات متنوعة تعارض هذا الاستنتاج: فهنا (اعتراض) يرى أن الهدف النهائي يكمن في سعادة الجميع أو الأغلبية، وهناك (آخر) يراه في تطور التجمعات الكسبيرة؛ ومثلما يكون الفرد مستعداً بسرعة للتضحية بحياته من أجل الدولة، مثلاً، فإنه سيكون بالمثل متردداً وقلقاً لو لم تكن دولة، بل التضــحية من أجل إنسان آخر. إنه على ما يبدو مطلب بلا معنى، أن يوجـــد إنسان من أجل إنسان آخر؛ "الأفضل أن يكون من أجل الآخرين، أو على الأقل، من أحل الأغلبية!" أوه، يا ضيق الأفق<sup>(1)</sup>، كما لو أن الامر أقل عبثية أن تسمح للعدد أن يقرر، عندما يتعلق الأمر بالقيمــة والمعنى! لأنَّ السؤال هو التالي: كيف تحصل حياتك، حياة الفرد، على أعلى قيمة، وأعمق معنى؟ وكيف يمكن أن تكون مهدورة إلى أقل درجة ممكنة؟ بالتأكيد من خلال أن تعيش فحسب في سبيل خير أندر وأكثر النماذج قيمة، وليس من أجل صالح الأغلبيسة- بعبسارة أحرى أولئك الذين، كلّ على انفراد، هم أقل نموذجية. ينبغي غرس ورعاية هذا الموقف بالذات في عقل الإنسان الشاب، بحيث يعتبر نفسه كأحد أعمال الطبيعة الفاشلة، ولكن بنفس الوقيت كشهد أيضاً على أكبر وأروع نوايا هذه الفنانة: لقد قامت الطبيعــة بفعــل فاشل، عليه أن يقول لنفسه، لكنني أريد أن أكافئ نواياها العظيمـة فأضع نفسي في حدمتها، فربما تفعله بصورة أفضل ذات يوم.

<sup>(1)</sup> Spidsborger "مفردة لا معادل لها بالعربية ويمكن ترجمتها بمفردة قديمة هي "الرويبضة" لكنني فضلت مفردة معاصرة وهي اقرب إلى معناها الاصلى.

إنه يضع نفسه، بالوصول إلى هذا القرار، داخل دائرة الثقافة؛ لأنَّ الثقافة هي طفل كل وعي فرد لذاته وعدم رضي عن نفسه. كلُّ فرد يؤمن بالثقافة يقول بنفس الوقت: "إنني أرى شيئاً فوقى أسميي وأكثر إنسانية مني: ساعدوني كي أصل اليه، مثلما أريد مساعدة كل انسان يعرف ويعاني نفس الشيء، بحيث يظهر في النهايــة الإنســان الذي يشعر نفسه كاملاً وبلا حدود في المعرفة والحب، في الرؤية والقدرة، والذي يكون في كماله على وفاق مع الطبيعة، الحَكَم والمقيّم لكل الأشياء." من الصعب أن تخلق في أيّ شخص هذه الحالة من الوعى الذاتي المرعب، لأنه من المستحيل تعليم الحب: ففي الحب وحده تجد الروح ليس فقط النظرة الواضحة القاسية والمزدرية لذاها، بل وأيضاً الرغبة للنظر إلى ما بعد الذات وتبحث بكل طاقاها عنن ذات أعلى خفية. وهكذا وحده الذي منح قلبَه إلى إنسان عظيم ما يتلقى لهذا السبب أول تكريس <sup>(1)</sup> للثقافة العلامة هذا التكريس هو أن يكون المرء حجلاً من نفسه دون إحساس مصاحب للكمد، وأن يكره ضيق أفقه ووضاعته، وأن يتعاطف مع العبقري السذي يترفع بنفسه مراراً عن عقمنا ولامبالاتنا. ونفس الشعور بالتوقّع لكل أولئك الذين ما يزالون يكافحون ويتطورون، بقناعة داخلية عميقة أننا نواجه الطبيعة في كلِّ مكان تقريباً تندفع باتجاه الإنسان وتفشل مراراً في أن تناله، إلا أنها مع ذلك تنجح في كل مكان بخلق أكثر البدايات الرائعة، أشكال وسمات فردية، ولهذا يشبه البشر الذين نعيش بينهم حقلاً انتشرت عليه شذرات منحوتات ثمينة تنادى أجزاؤها علينا:

<sup>(1)</sup> يستخدم نيتشه هنا مفهوما مسيحيا "التلقين" أو "التكريس" المسيحي اشارة إلى الانضمام والقبول.

تعالوا، ساعدوني، أكملوا، وضعوا كلّ ما يخص الآخر معاً، فلـــدينا توق لا يوصف لنصبح كاملة.

هذه الخلاصة للحالات الداخلية سمّيتها أول تلقين للثقافة؛ وعلى الآن أن أصف نتائج التلقين الثاني، وانا أدرك جيداً هنا، أنَّ هذه المهمة هي أكثر صعوبة. لأنَّ علينا الآن أن نقوم بالإنتقال من تقييم الأحداث الداخلية إلى تقييم الأحداث الخارجية؛ ينبغي توجيه النظر نحو الخارج فنتطلع إلى ثقافة يمكن معرفتها من التحسارب الأولى، ويمكن إعادة اكتشافها في العالم الكبير النابض، وعلى الفرد أن يستخدم صراعه وحنينه كألفباء تجعله قادراً على فهم مساعي البشر. لكن عليه أن لا يبقى مراوحاً هنا، بل عليه أن يواصل التسلق من هذه المرحلة إلى مرحلة أعلى؛ لأنَّ الثقافة لا تطلب منه خبرة داخلية فحسب، ولا تقييماً للعالم الخارجي الذي يتدفق حوله فحسب، بل الثقافة وعدوانية تجاه التأثيرات، العادات، القوانين، المؤسسات التي لا يتعرف على هدفه فيها: التي هي ولادة العبقري.

إنّ أكثر ما يثير الانتباه بالنسبة لهذا الذي يكون قدادراً على الوصول إلى المرحلة الثانية هو، كم هي محدودة ونادرة المعرفة عدن هذا الملف، برغم بذل جهود كبيرة من أجل الثقافة واستخدام طاقات عديدة لا توصف في خدمتها. يسأل المرء نفسه بدهشة: هل من الممكن أن تكون هذه المعرفة غير ضرورية كلياً؟ هل تبلغ الطبيعة هدفها حتى عندما تخطأ الأغلبية هدف مساعيها؟ لو عود الإنسان نفسه على أن تكون لديه أفكار راقية عن هدف الطبيعة اللاوعي، فمن الممكن أن لا يجد صعوبة في الإجابة: "نعم، هذا هو الحال! دع

البشر يعتقدون ويفكرون فقط عمّا يرغبون حول هدفهم النهائي، إلاّ أهم في توقهم القاتم واعون تماماً للطريق الصحيح. "(1) لكي يكون المرء قادراً على معارضة هذا، فإن عليه أن يكون قد عاش جزءاً من التجارب؛ لكن إذا كان المرء مقتنعاً فعلاً أن هدف الثقافة هو تنميــة بشر حقيقيين وليس شيئاً آخر، ويرى بنفس الوقت كيف أنَّ إنتاج هؤلاء البشر ما يزال برغم كل هذا التفاخر البرّاق عن الثقافة لا يميز نفسه جوهرياً عن معاملة قاسية مستمرة للحيوانات، فسيجد الإنسان أن من الضروري جداً تعويض هذا "التوق القاتم" أحيرا بمسعى واع. ولن يكون ممكناً أطول أن يستخدم هذا الباعث اللاواعي حرول هدفه، التوق القاتم المحتفى به، الأهداف مختلفة تماماً ويوجهه إلى طرق لا تقود أبداً إلى الهدف الأسمى: إنتاج العبقري. لأنه يوجـــد هنــــاك ضرب من أشكال فاسدة، آلية للثقافة – لا يحتاج المرء إلَّا أن ينظـــر إلى ما حوله فقط! وبالذات هذه القوى التي تقــوم حاليـــاً بـــالكثير لتشجيع الثقافة، لديها دوافعها ولا تتعامل معها بنيّة خالصة زاهدة.

بين تلك القوى أولاً، حشع رجال الأعمال (2): إنها بحاجة إلى دعم الثقافة وتدعم الثقافة كرد على الجميل، لكنها تستمنى بسنفس الوقت أن تحدد أهدافها وأطرها. من هذه الزاوية جاءت الفرضية المفضلة وسلسلة من الاستنتاجات التي تقول: "أكبر قدر ممكن مسن التعليم والمعرفة؛ يخلق حاجة كبيرة قدر الإمكان، التي تفضي بدورها إلى إنتاج كبيرعلى قدر الامكان، ومن ثم تؤدي في نهاية المطاف إلى سعادة وربح كبيرين قدر الإمكان" – هذه هي الصياغات الغاوية.

<sup>(1)</sup> بتصرف الاستشهاد من فاوست غوته.

<sup>(2)</sup> الترجمة الحرفية هي "جامعو المال".

يعرّف أتباعها التعليم باعتباره بصيرة في كيفية أن يصبح المرء معاصراً تماماً في حاجاته وإشباعها، بنفس الوقت الذي يتعلم المرء فيه ضبط الوسائل التي ينبغى توفرها لكى يربح نقوداً بأكثر ما يمكن. سيكون الهدف إذن خلق أكبر عدد ممكن من البشر المتسوقين، بنفس المعيني الذي يتحدث به المرء عن تسويق العملات النقديــة؛ وطبقــاً لهــذا المفهوم سيصبح شعب سعيداً جداً كلما كان هناك عدد أكبر من هذا النوع من البشر. وهكذا فإن الهدف الرئيسي للمؤسسات التعليمية المعاصرة هو أن تؤدي إلى أن يصبح كلُّ فرد "تسويقياً" بقدر الإمكان، وأن يتربى كل فرد بهذه الطريقة بحيث يمكنه الحصول على أكبر حصة ممكنة من السعادة والربح من مستوى معرفتـــه وتعليمـــه المحدد. وما هو مطلوب هنا هو أن يكون الفرد قادراً، بمساعدة مثل هذه التربية، على تقييم نفسه بالضبط، بحيث يعرف ما يطلب من الحياة؛ وأخيراً يتم الادّعاء بأن هناك تحالفاً طبيعياً وضــرورياً بــين "الذكاء والملكية"، بين "الثروة والثقافة"، ويؤكد المرء علاوة على ذلك، أنَّ هذا التحالف هو ضرورة أخلاقية. هنا يكره المرء أي تربية تخلق العزلة، تستغرق وقتاً طويلاً وتضع لها أهـــدافاً تتحـــاوز المـــال الجادة من التربية من خلال تسميتها "أنانية مهذبة" أو "أبيقورية تربوية فاجرة". نعم، إنَّ الأخلاق المهيمنة تطلب العكس تماماً، أي تعليم سريع، بحيث يصبح المرء بسرعة مخلوقاً محصلاً للثروة، لكن بنفس الوقت تعليماً محكماً، بحيث يصبح المرء مخلوقاً محصِّلاً للمال. تُسمح الثقافة للانسان فقط بالقدر الذي تكون في حدمة الحياة الاقتصادية ومصالح التجارة العالمية، لكن هذا المقدر مطلوب منه أيضاً. باختصار: "الإنسان له الحق بحياة سعيدة، ولهذا السبب فإنــه بحاجة إلى التعليم، ولكن لهذا السبب فقط!".

ثانياً هناك جشع<sup>(1)</sup> اللولة، الدولة، التي تتمين أيضاً أن تنتشــر الثقافة إلى أكبر عدد ممكن، والتي تملك أكثر الوسائل فعالية لإشباع هذه الرغبة. على افتراض مقدماً أنَّ الدولة تعرف قوهما بما فيه الكفاية لتكون قادرة ليس فقط على تحرير طاقات الثقافة، بل وتربطها أيضاً إلى عجلتها في الوقت المناسب، على افتراض أنَّ قاعدها عريضة ومتينة بما فيه الكفاية بحيث تكون قادرة على حمل كل سقف الثقافة، فإن انتشار التعليم بين مواطنيها يصب في لهاية المطاف في مصلحتها فقط في تنافسها مع الدول الأخرى. إنّ "الدولية المثقفة"<sup>(2)</sup> التي يتحدث المرء عنها كثيراً في أيامنا، أمامها مهمة إطلاق القوى الروحية إلى المدى الذي تخدم فيه وتنفع مصالح المؤسسات القائمــة، لكن ليس أكثر من ذلك. مثل هر مندفع في الغابة الذي يستم إعدادة توجيهه بواسطة السدود والقنوات وأساليب أحرى، بحيث يمكنه تحريك طاحونة بقوة ضعيفة، بينما ستعرّض قوته الجامحة على العكس من ذلك الطاحونة إلى الخطر بدلاً من أن تكون في منفعتها. هذا التحرير للطاقات هو بنفس الوقت، وإلى درجة أكبر، تقييدٌ لها. علم، المرء أن يتذكر فقط ما فعله حشع الدولة تـــدريجياً بالمســيحية. إنَّ المسيحية هي بالتأكيد واحدة من أنقى الإيحاءات المحفرة للثقافة وخاصة الحافز للإنتاج المستمر للقدِّيسين؛ لكن طالما ألها استخدمت غالباً لتشغيل طواحين سلطة الدولة، فقد أصبحت تدريجياً مريضة

<sup>(1)</sup> يمكن أيضا ترجمتها أنانية أو طمع الدولة.

<sup>(2)</sup> يمكن ترجمتها أيضا إلى "الدولة التحضرة".

حتى النحاع، منافقة، مزيفة ومناقضة لمقاصدها الأصلية. حتى الحدث الأخير الكبير في تاريخ المسيحية، الإصلاح الديني الألماني، لم يكن سوى اشتعال وانطفاء مفاجئ، لو أنه لم يسرق وقوداً جديداً من نار الصراع بين الدول.

ثالثا، تُشجع الثقافة من قبل كل أولئك الذين يريدون إخفاء المحتوى السيئ والممل من خلال ما يسمى بـ "الشكل الجميل". على افتراض أن المرء يقيّم المحتوى عادة من المظهر الخارجي، يتم تضليل المراقب من خلال الظواهر الخارجية، بواسطة الكلمة، الرمز، الزخرفة، التزويق، والأساليب الحاذقة لاستخلاص النتائج المزيفة عن المحتوى. يبدو لي أحياناً كما لو أن البشر المعاصرين يضجرون بعضهم البعض الآخر بصورة كبيرة بحيث ألهم يشعرون في النهاية الحاجة إلى جعل أنفسهم مثيرين للاهتمام بمساعدة كل أنواع الفنون. فيستخدمون فنانيهم لكي يقدموا أنفسهم كوجبات طعام مخللة وشهية؛ إلهم يرشون أنفسهم بكل أنواع الطيوب الشرقية والغربية، وفي واقع الأمر ألهم الآن يفوحون بالتأكيد برائحة مثيرة للاهتمام، بكل الشرق والغرب، ويسعون لارضاء كل ذوق؛ ينبغي إرضاء كل فرد بغض النظر عما إذا كان راغباً في رائحة طرية أم كريهة، لشيء راق أم لشيء فلاحي بسيط، ليوناني أم صيني، لتراجيديا أم بـــذاءات درامية. أشهر رؤوساء المطابخ المعاصرين، الذين يريدون أن يكونوا بأيّ ثمن مثيرين للاهتمام ومعنيين، يمكن العثور عليهم كما هو معروف بين الفرنسيين، والأسوأ بين الألمان. هذه الحقيقة في الأساس هي أكثر عزاءً للأخيرين منها للأولين، وليس هناك سبب أن نغضب من الفرنسيين عندما يسخرون منّا لكوننا غيير مشيرين، وتنقصنا

الأناقة، وعندما يرغب أحد الألمان أن يكون دمثاً وراقياً، تـــذكّرهم بالهندي الذي يريد الحصول على حلقة في أنفه ويصرخ من أحــــل أن يُوشم.

- هنا لا بد لى أن استطرد قليلاً. منذ الحرب الأخيرة مع فرنسا تغيرت أشياء كثيرة في ألمانيا، ومن الواضح، أنَّ العائد إلى السلم حمـــل معه أيضاً بعض المطالب الجديدة المحددة المتعلقة بالثقافة الألمانية إلى المانيا. كانت الحرب بالنسبة للعديدين هي أول رحلة لهم إلى نصف العالم الأكثر رقياً؛ كم يبدو المنتصر الآن غير متعصب حين لا يانف التعلم من ثقافة المهزوم! سيتم باستمرار التنويسه خاصسة إلى الفنسون اليدوية لكي ننافس جارنا الأكثر حضارة، وستؤثث البيوت الألمانية على النمط الفرنسي، حتى اللغة الألمانية ستكتسب من خلال إقامة أكاديمية طبقاً للنموذج الفرنسي "ذوقاً سليماً" وتخلُّص نفسها من أي تأثير مريب تركه غوته افتراضاً عليها– كما أشار إلى ذلــــك حــــديثاً الأكاديمي البرليني دوبويس- ريمون. سعت مسارحنا منذ فترة طويلــة وبأسلوب مشرّف وصادق إلى نفس الهدف، حتى العالم الألماني الأنيق تم اختلاقه منذ فترة طويلة– وعلى المرء أن يتوقع إذن، أنَّ كل شيء لا يمتثل بصورة صحيحة إلى قانون الأناقـة - كالموسيقي الألمانيـة، التراجيديا والفلسفة - سيتم الغاؤه تدريجياً باعتباره غير ألماني. لكن لا يوجد هناك سبب لدعم الثقافة الألمانية بحجم الإصبع، إذا فهم الالماني الثقافة، التي ما تزال تنقصه وعليه أن يسعى اليها الآن، لا شيء سسوى فنون ومهارات لتجميل الحياة- من جملتها إبتداعات معلميي فنون الرقص ومنجَّدي آثاث البيوت- وإذا كان عليه لغوياً أن يبذل جهـــداً لتنفيذ القرارت الأكاديمية أو لكي يعرض سلوكياته الطيبة فقط. يبدو أن الحرب الأخيرة والمقارنة الشخصية مع الفرنسي، مع ذلك، لم تكن باعثاً لطرح مطالب أعلى من تلك؛ على العكس من ذلك، غالباً ما تراودني الشكوك في أنَّ الألماني يريد أن يفلت بالقوة من الواجبات القديمة التي تفرضها عليه موهبته المدهشة وجدِّية طبيعته العميقة. إنَّـــه يفضل أن يلعب دور المهرج ويتعلم الفنون والأساليب التي تجعل الحياة أكثر متعة. لكن لا يمكن للمرء أن يشنع الروح الألمانية بعمق أكبر من أن يعاملها كما لو ألها شمعٌ يمكن صبّه بأية طريقة يرغبها المرء ويجعلسها على هذه النحو أيضاً أنيقة. وإذا يكون هذا الامر للأسف حقيقة بحيث إنَّ عدداً كبيراً من الألمان يرغبون إلى درجة كبيرة أن يكونوا معجونين ومجبولين بهذه الهيئة، فإن على المرء أن يردد باستمرار كرد على الوضع المذكور، حتى يتم في النهاية الإصغاء اليه: لم تعد الطريقة الألمانية القديمة تعيش معكم، التي هي بالتأكيد صعبة، حادة ومليئة بالمقاومة؛ لكنها ما تزال أكثر مادة مطلوبة- التي يسمح لكبار المسدعين فقسط الاشتغال عليها، لأنهم وحدهم الجديرون باستخدامها. اما ما هـو في دواخلكم فانه، على العكس، مادة ناعمة، لينة؛ اصنعوا منها ما شئتم، غيروها إلى لعب أنيقة وأصنام مثيرة للاهتمام- هنا ستؤكدون ايضـــا ملاحظة ريتشارد فاغنر: "الالماني، جلف واخرق حين يدّعي الكياسـة والادب؛ لكنه سامي ورفيع لكل شخص حينما تدب فيه النار." لدى كل الاشخاص الأنيقين سبب للحذر من هذه النار، وإلا فإنحا ستلتهمهم ذات يوم مع كل لعبهم وأصنامهم الشمعية. يمكن للمسرء بالتأكيد أن يكتسب ذلك الميل نحو "الأشكال الجميلة" الذي يهمين الآن في ألمانيا من مصادر أحرى وأعمق: من الاستعجال الشائع، هـــذا التطلع الخالي في كل لحظة من الروح، هذا الانهماك الـــذي يقطــف

الثمار من غصنها قبل أن تنضج بسبب الإجهاد والإرهـــاق النفســــي الذي يحفر تجاعيد عميقة في وجوه البشر ويترك بصماته على كل شيء يفعلونه. إلهم يندفعون في قلق أبدي، كما لو أن شراباً سحرياً سحرهم وجعلهم يلهثون، كعبيد منهكين من اللحظة، المعاني، والنضوج: ولهذا يصبح النقص المخزي في الكرامة واللياقة واضحاً جداً، وهذا يلزم من جهته أناقة مزيفة لإخفاء مرض الاستعجال المهين. وعلى هذا النحــو ترتبط الشهوة المطبوعة بالموظة المتطلعة نحو الأشكال الجميلة ارتباطاً وثيقاً بالجوهر البشع للإنسان المعاصر: فالأول ينبغي أن يخفي، والثـاني أن يكون مخفياً. أن تكون متعلماً اليوم يعنى: أن لا تسمح لأحمد أن يلاحظ، كم هو بائس ومثير للشفقة الإنسان، كم يسعى بجشع نحو ما يريده، كم نهم لكنزه، وكم يتمتع به بعار وأنانية. عندما ذكــرت في السابق إلى أحد ما أنَّ الثقافة الألمانية غير موجودة، استلمت أكثر مـن مرة الجواب: "إن هذا الأمر طبيعي جداً؛ لأنَّ الألمان كانوا حستى الآن فقراء وبسطاء. دع مواطنينا يصبحون أغنياء وواثقين مـن أنفسـهم فحسب، فإلهم سيحصلون على ثقافة أيضاً!" يمكن أن يصنع الإيمان البَرَكة، لكن هذا الإيمان له تأثير معاكس على، لأنني أشعر، أن الثقافة الألمانية التي يعتقد هنا أنَّ لها مستقبلاً - ثقافة الثروة، حسن السلوك وثقافة الكياسة المتحيلة- هي عدو لدود للثقافة الألمانية التي أعتقد بما. ولنعترف، أن كلُّ شخص مضطر للعيش بين الألمان يعــاني بصــورة كبيرة من الشحوب المرعب لحياقم وأفكارهم، من انعدام أشكالهم، حماقتهم وبلادة أذهانهم، فظاظة في أكثر المسائل الحساسة، حتى أكثـــر من ميلهم إلى الحسد والغموض الخاص وعدم نقاء في الشخصية؛ تؤلمه وتسخطه فرحتهم المتجذرة في ما هو زائف وغير أصيل، وفي المحاكات

الرديئة، وفي الترجمة لأمور أجنبية حيدة إلى لغة ألمانية رديئة: لكن الآن، حيث عاش المرء، إضافة إلى ذلك، وباعتبارها اقصى تجربة مؤلمة من الجميع، اضطراهم الحامي، وبحثهم عن النجاح والسربح، وتقيسيمهم المغالي للحظة، فإنه يكون ناقماً بلا حدود عند التفكير بأن كل هــذه الأمراض والإخفاقات لم يتم في الواقع معالجتها، بل تغطيتـــها فقــط بطبقة طلاء جديد- بـ "ثقافة الشكل المثير"! وهذا يحدث في أمـة ولدت شوبنهاور وفاغنر! وستلدهم مرات عديدة في المستقبل! أم أننا نخدع أنفسنا جداً؟ ألا يقدم هذان اللذان أشرنا إليهما أيّ ضمانة البتة أن طاقات كطاقاتهم ما تزال موجودة في العقل والروح الإلمانيين؟ هل هما استثناءات، كما كانت النباتات المتسلقة الأخيرة للنوعيات اليتي كانت ذات مرة ألمانية؟ أعترف أنني هنا في حيرة، ولهــــذا ســـاعود إلى الأفكار العامة التي يسعى القلق والشك غالباً صرفى عنها. لم أشر بعد إلى كل القوى التي تدعم الثقافة، التي رغم أنما تطالب بالثقافة، فأنها تفعل ذلك بدون أن تعترف بهدفها، الذي هو إنتاج العبقري. لقد تم ذكر ثلاث قوى؛ حشع التاجر، حشع الدولة، وحشع كــل أولئــك الذين لديهم سبب لإخفاء أنفسهم خلف الشكل. وأشمير رابعاً إلى جشع العلوم والسمات الخاصة لخدامها، رجال العلم.

يرتبط العلم بالحكمة كما ترتبط الأخلاق بالمقسلس: إنه بسارد وحاف، بلاحب، ولا يعرف أية مشاعر عميقة لعدم الرضى والحنين. إنه مفيد لنفسه بنفس القدر الذي يؤذي خدمه، لأنه ينقل صفاته إلسيهم وبالتالي يشل إنسانيتهم. طالما يفهم المرء بالثقافة تحديداً تقدم العلم، فألها ستسحق ببرودة قاسية البشر المتألمين العظماء؛ لأن العلم لا يرى في كسل مكان سوى قضايا المعرفة، ولأن الألم في الواقع لا ينتمي إلى عالمه، إنه

أمر غير مفهوم ولهذا يشكل في أفضل الأحوال مشكلة جديدة.

إذا تعود إنسان أولاً على جعل كل خبرة شأناً عقليـــاً خالصـــاً وترجمها إلى لعبة ديالكتيكية بصيغة سؤال وجواب، فإنَّ من المدهش أن ترى، كيف أنَّ مهنة كهذه ستذوي المرء في وقت قصير، وتحولمه إلى هيكل عظمى. كل فرد يعرف ويدرك هذ الحقيقة: فكيف يكون ممكناً مع ذلك بالنسبة للشباب أن لا يرتعبوا من منظر هـؤلاء البشـر المنهكين، بل على العكس يخضعون أنفسهم على نحو أعمى مراراً إلى العلوم دون تحفظ أو اصطفائية؟ لا يمكن أن يعزى إلى نزوع مزعــوم "نحو الحقيقة"، إذ كيف يمكن أن يوجد على الإطلاق دافع تجاه معرفة باردة، بلا عاقبة! إنَّ هذا الذي يحتُّ في الواقع حدم العلم من السهل أن تراه العين غير المتحيزة: نقترح عموماً أن نحلل ونشر ح العلماء الذين عودوا أنفسهم بلا حجل على نبش وتفكيك كسل الأشسياء في العالم، وحتى الأكثر قيمة أيضاً! إذا كان على أن أقول، ما أفكر بــه، فإنني سأقول التالي: يتكون العَالِم من شبكة متنوعـة مـن الـدوافع والحوافز، إنه سبيكة غير نقية بكل ما في الكلمة من معنى. فهناك قبل كل شيء فضول قوي متزايد دائماً، البحث عن المغامرات في محال المعرفة، الإغراء المستمر الذي يمارسه الجديد والنادر على النقيض من القديم والممل. من ثم هناك حافز معين نحو البحث الدياكتيكي، فرحــة الصياد في تعقبه طريق الثعلب الماكر في حقل الفكر؛ ولهذا فهي ليست الحقيقة التي يتم البحث عنها في الواقع بل البحث ذاته، بحيث تكمن المتعة الحقيقية في التسلل إلى داخل حياة الحقيقة، محاصرتما وقتلها بدقة. يضاف إلى ذلك الدافع إلى التعارض، رغبة الفرد إلى وعي الذات وإلى جعل نفسه معارضاً للآخرين: الفرحة الحقيقية تكمــن في الصــراع

والهدف الحقيقي هو الانتصار الشخصي، بينما الصـراع مـن أجـل الحقيقة هو مجمود ادعاء. من ثم فإن رجل العلم مدفوع إلى حد كـــبير أيضاً إلى اكتشاف "حقائق" معينة، يحفزه إذعانه لأشخاص حاكمين محددين، طبقات، آراء، كنائس، حكومات: إنَّه يشعر أنَّ من مصلحته أن يجلب الحقيقة إلى جانبهم. السمات التالية تظهر بوضوح أيضاً عند العالِم، بأقل انتظام من السابقة لكن بصورة كافية إلى حـــد مــــا: أولاً الاستقامة والإحساس بالبساطة، التي هي سمات قيمة جداً، إذا لم تكن أكثر من مجرد تعبير عن التعنت والنقص في ممارسة التأمل، التي تقتضي أيضاً درجة من الذكاء. في الواقع أنَّ على المرء أن يكون حذراً بعصض الشيء في كل مرة يقابل المرونة والذكاء؛ لأنَّ هذه السمات يمكن أن تكون علامة على نقص في الشخصية. ومن الجانب الآخر فإن هـذه النزاهة هي عموماً قليلة القيمة، ونادراً ما تستخدم في العلم، طالما أنها مقيَّدة كلياً بالأعراف وعادة ما تقول الحقيقية فقط عندما يتعلق الأمــر بأشياء عادية أو بـ اديافورا "(1)؛ لأنَّ الكسل يجد أنَّ من الأسهل قول الحقيقة في تلك الحالات من التزام الصمت حولها. ولأن كلِّ شيء جديد يتطلب أن يعيد المرء تقييم آرائه، فستبجّل هذه النزاهة دائماً، في حالة الضرورة، الآراء القديمة وتلوم المبدع على افتقاره الإحساس بما هو صحيح<sup>(2)</sup>. والسبب لمعارضتها تعاليم كوبرنيكوس، أن الظـــاهري والتقليدي كانا في هذه الحالة إلى جانبها. إنَّ كراهية العُلماء المُألوفة للفلسفة هي بالدرجة الأولى كراهية لسلسة طويلة من استنتاجات

<sup>(1)</sup> بالاغريقية ومعناها نشاطات لا تنفع أو تؤذي. نشاطات لا اهميـــة لهـــا اخلاقيا أو دينيا adiafora.

<sup>(2)</sup> في الاصل باللاتينية.

وبراهين مصطنعة. في الجوهر، أنَّ لدى كلَّ حيل من العلماء في الواقع قاعدة غير واعية من الحصافة المسموح بها؛ ما عدا ذلك سيكون مشكوكاً فيه ويعتبر كهجوم تقريباً على الاستقامة. - ثانيــاً، نظــرة واضحة للأشياء القريبة ممزوجة بقصر نظر كبير لكل الأشياء البعيدة وما هو عامّ. مدى رؤية العالِم تكون عادة محدودة حداً، وعليه أن يجعل عينيه قريبة من الهدف. إذا أراد العالِم أن يتحرك من نقطة قام ببحثها للتو إلى نقطة أحرى، فإن عليه أن ينقل كل جهازه البصري إلى هذه النقطة. إنه يفصل الصورة حتى تتبقى منها أجزاء صغيرة، مثلما ينظر الشخص إلى خشبة المسرح من خلال منظار المسرح، فيرى أحياناً رأساً، وأحياناً أخرى قطعة ملابس، لكنه لا يرى أبداً المشهد كله. إنه لا يرى أبداً هذه الأجزاء الصغيرة مجتمعة، لكنه يوافق علي سياقالها، ولهذا فإنه لا يملك فكرة واضحة عن أيّ شيء عام. لأنه غير قادر على رؤية حزء من نص ككل، فإنه مثلا يقيّمه من خلال بعسض فقرات أو جمل أو أخطاء؛ لأنه عاجز عن تكوين فكرة شاملة؛ سيكون ميالاً للتأكيد على أنَّ لوحة زيتية هي كومة كتل غير متناسقة.- ثالثاً، ميول ونفور طبيعته رزينة وتقليدية. هذه السمة تساعده على أن يحرز متعة خاصة في التاريخ، بمقدار ما يستطيع تتبع بواعث نـــاس الماضــــى انسجاماً مع البواعث التي يعرفها نفسه. يشعر الخُلد(1) باطمئنان أفضل في نَفَق الخُلد. إنه في مأمن ضد كل فرضيات سطحية أو مغالية؛ إنـــه ينبش، حين يكون مثابراً، ويستخرج كل بواعث الماضي العادية، لأنه يتعرّف عليها. ولهذا السبب بالذات، فإنه عادة عاجز عن فهم أو تقدير

<sup>(1)</sup> الخُله الفار الاعمى الهذي يعيش في حفر تحت الارض.

النادر، العظيم، والاستثنائي، أي ما هو جوهري وأساسي – رابعـــاً، الأحياء. هو لا يملك أية فكرة عن المعاناة التي تجلبها المعرفة عادة معها، ولهذا فهو شجاع جداً في مجالات ترتعش فيها قلوب الآخــرين. إنــه بارد ولهذا قد يبدو بسهولة قاسياً. يُعتبر حريئاً أيضاً، لكنه ليس حريئاً أكثر من البغل، الذي لا يعرف ما هو الدوار. - خامساً، قليـــل الثقـــة بالنفس، مساو إلى الحياء. رغم أنَّ عليهم أن يعيشوا في زاوية صــغيرة بائسة من العالم، فإنهم لا يشعرون بأنهم يضحون بأنفسهم أو يضيعون حياهم. ويبدو ألهم يدركون في أعماق أعماقهم ألهم لا ينتمون إلى المحلوقات المحلقة بل إلى الزواحف. تجعل هذه السمة رؤيتــهم شـــيئاً مؤثراً. - سادساً، الولاء لمعلميهم وزعمائهم. إنهم يتمنون مـن كــل قلوبهم مساعدتهم، وهم يدركون جيداً أنَّ أفضل مساعدة لهـم هـو اكتشاف الحقيقة. إنهم والحق يعترفون بالجميل، لأنه بفضلهم فقط تم الحصول على إذن الدخول إلى قاعات العلم المقدسة؛ الستي لم يكسن بإمكالهم الدحول إليها بأنفسهم. لو أن عالمًا اليوم يفتح حقلًا، بحيث تتمكن الأرواح الصغيرة أيضا العمل بمقدار من النجاح، فإنه يصبح مشهوراً خلال وقت قصير: ويكون الحشد كبيراً جداً الذي يحيط به. لكن كل هذه الأرواح الموالية والمعترفة بالجميل ستكون بنفس الوقت كارثة له، طالما أنَّ الجميع يريدون تقليده، وبالنتيجة ســـتبدو نواقصـــه كبيرة ومبالغاً فيها بشكل غير متناسب، لأنما تظهر في أفسراد صعار كهؤلاء، بينما هذا يكون مناقضاً لفضائله، التي تتضاءل بشكل غـــير متكافيء عندما يعرضها نفس هؤلاء الأفراد. - سابعاً، مواصلة روتينية لنفس الطريق الذي دفع عليه الباحث. ينبع إحساسه بالحقيقــه مــن

إذعانه الغافل للعادة المكتسبة. شخصيات كهذه هم جباة (1)، معلقون، مصنفو فهارس وأعشاب؛ إلهم يدرسون ويبحثون في مجال محدد، الألهم ببساطة لا يمكنهم تصور وجود مجالات أخرى. صنائعهم تذكرنا بغباء الجاذبية الهائل؛ لهذا السبب فإلهم غالباً فعَّالون. - ثامناً، الهـروب مـن الملل. المفكر الحقيقي يتوق أكثر من أي شيء إلى التفرغ، أما الباحث العادي فيهرب منه لأنه لا يعرف ماذا يفعل بــه. يكمــن عــزاؤه في يضمن لنفسه الترفيه طوال اليوم. خاصة أنَّه يختار كتباً الستي يمكن حوله أو مكانته، سياسته أو جمالياته أو عقائده النحوية فحسب؛ وإذا كان لديه علاوة على ذلك علمه الخاص به، فلا ينقصه الترفيه أو الوسائل التي يطرد بما الملل. - تاسعاً، دافع كسب العيش ذاته، أي "قرقرة المعدة الفارغة" الشهيرة. يتم حدمة الحقيقة، عندما تكون في وضع تكسب فيه مباشرة رواتب شهرية وترقيات، أو علي الأقلل تكسب رضى أولئك الذين سيوزعون الخبز والمكافآت. لكن هنده بين الحقائق المربحة التي يخدمها العديد والحقائق غير المربحة: الأحسيرة يمارسها قليلون جداً فقط- لأنَّ أولئك ليس شعارهم المعدة هي مانحة *الروح الكريمة <sup>(2)</sup>. - عاشراً، اعتراف زملائه الباحثين، والخــوف مــن* الافتقار إلى اعترافهم هو باعث أندر وأسمى من السابق، رغم أنه أمـــر مألوف. كل أعضاء المصالح المتشابحة يراقبون بعضعهم البعض الآخــر

<sup>(1)</sup> يمكن ترجمتها ايضا إلى "محصّلين، أو جامعي التحف والأشياء النادرة" الخ.

<sup>(2)</sup> باللاتنينة في الاصل Ingenii Largitor venter

بغيرة، بحيث إنّ الحقيقة التي يعتمد عليها الكثير حداً مــن - الخبــز، المنصب والمكافآت- ينبغي تعميدها باسم مكتشفها الحقيقي. يعبر المرء عن احترامه الطنان عندما يكتشف آخر الحقيقة، بحيث يمكنه أن يطالب نفسه باحترام مماثل، لو أنَّ امرءا تمكن ذات يوم من العثور على الحقيقة بنفسه. يسعى الإنسان إلى كشف اللاحقيقة، الأخطاء بصورة مُدوّية، بحيث لا يكون هناك متسابقون عديدون: لكن هنا وهناك تُنسف الحقيقة الفعلية أيضاً، بحيث يفسح المحال علمي الأقسل لفتسرة قصيرة، للأخطاء المستعصية والصفيقة مثلما هنا وفي أماكن أخرى ليس هناك نقص في "حماقات أخلاقية"، التي تسمى بطريقة أخــرى مُزحــاً خبيثة. - الحادي عشر، أولئك الذين صاروا علماء من الأباطيل، هـــم أيضاً ضرب نادر 'بالتأكيد. إنهم يبتغون قدر الإمكان مجالاً كلياً لأنفسهم ويختارون لأنفسهم لذلك شيئاً لافتاً للنظر، حاصة إذا كانت سبباً في تكاليف عالية غير طبيعية، سفرات، حفريات، ارتباطات عديدة في بلدان مختلفة. وهم عادة ما يكونون راضين بالتكريم، الـــذي يكمن في أن ينظر اليه ذاتياً بتعجب، ولا يفكرون في أن يجعلوا دراساقم العلمية كمصدر عيش. -الثاني عشر، هناك العلماء الـذين صاروا علماء من أجل اللهو. تتكون تسليتهم من العثور على مسائل معقدة في العلوم وحلَّها؛ ومن المهم ألهم لا يجهدون أنفسهم كشيراً، وإلاَّ فإهُم سيفقدون الإحساس باللعب. لهذا لا يتغلغلون في أعماق المشكلة، بل إنهم غالباً ما يلاحظون أشياء لا يلاحظها أبداً المحتص ذو مصدر العيش الجاد في عمله. - وإذا أشير ختاماً إلى التطلع إلى العدالـــة باعتباره الدافع الرابع عشر للعالِم، فسيعترض المرء ضدي. إن هدا الدافع النبيل، الذي يمكن فهمه ميتافيزيقياً فقط، صعب حداً فصله عن البقية، وإنه في الأساس مبهم ومستحيل أن تدركه العين الإنسانية؛ ولهذا السبب أضيف هذه النقطة الأخيرة بأمل ورع، أن يحدث هذا الباعث مرات وأن يصبح فعالاً بين العُلماء أكثر مما يصبح ظاهرياً. لأن شرارة واحدة من نار العدالة التي تسقط في روح العالِم كافية لتضرم، تلتهم وتنقي حياته ومساعيه، فلا يجد بعد ذلك أية راحة حسدية وسلامة روحية، بل يكون مطروداً إلى الأبد من الجو الفاتر أو الجامد الذي ينحز فيه العُلماء عادة أعمالهم.

لو يتصور المرء الآن، أنَّ كلِّ هذه العناصر أو بعضاً منها قد مُزجت وخضّت بقوة، فسيغرف كيف نشأ حادم الحقيقة. إنّ مــن الغريب جدا أنَّ ميولاً إنسانية جداً بحجم صغير وبواعث صغيرة تمتزج معاً وتكون جزءاً من مستحضر كيمياوي من أجل منفعة هي في الأساس شأن إضافى وفوق إنسانى، خالص، وغير منطقى، ومن ثم معرفة بلا باعث. النتيجة أنَّ العالِم يظهر الآن في ضوء القضية المافوق ارضية، الرفيعة والنقية بجلاء، بحيث ينسى المرء تماما قضية الخليط والمزج اللذين كانا شرطين لنشوئه. لكن هناك أوقات يكون فيها المرء مجبراً على أن يفكر ويتذكر هذا: حين يتعلق الأمر بالضبط بأهمية العالِم للثقافة. إذا اتقن المراء فن المراقبة، فإنَّه يرى تماماً، أنَّ العالم يكون بطبيعته غير مثمر - كنتيجة لنشوئه! - وأنه يضمر كراهية طبيعية معينة نحو الإنسان المثمر؛ لهذا السبب يكون العباقرة والعلماء دائماً في حرب مع بعضهم. لأنَّ الأخيرين يريدون قتل، تفكيك وفهم الطبيعة، بينما الأوائل يريدون إغناء الطبيعة بطبيعة حيّة جديدة؛ لهذا يكشف هذان النوعان فرقاً في العقلية والأفعال. لم تكن العصور المحظوظة تماماً بحاجة إلى العالِم ولم تعرفه، أما العصورالمعتلَّة والكسولة تماماً فقد قيمته باعتباره أرقى وأجدر انسان وووضعته في مرتبة عالية. من هو الطبيب الكفوء كفاية لكي يقرر، كم هـو صحي أو مريض عصرنا! من الواضح أنَّ هذا العالِم ما يزال يحتل مكانةً عاليـة في مجالات عديدة ولهذا يمتلك تأثيراً ضاراً، خاصة حين يتعلق الامـر بالعبقري القادم. ليس لدى العالِم عواطف تجاه محنة العبقـري؛ إنـه يتحدث عنه بصوت بارد وحاد، ولا يتردد في أكثر الأحيان عـن الإعراض عنه كما لو أنه يعرض عن شيء منحرف وغريب لا يملك له وقتاً أو رغبة للعمل معه. كما لا يمكن العثور على معرفة هـدف الثقافة فيه أيضاً.

لكن آخذين كلِّ شيء بعين الاعتبار، ما الذي حصلنا عليه من كل هذه التأملات؟ لا توجد هناك أيّ معرفة عن هدف الثقافة في أى مكان حيث يُعتقد أنَّ للثقافة اليوم مسانديها الاقوياء. بغض النظر عما تصرح به الدولة عالياً عن جهودها في سبيل الثقافة، فالها تنمّـــي الثقافة لكي تفيد نفسها على وجه الحصر، وهي لا تمتلك تصورا عن هدف أعلى من رفاهها ووجودها المستمر. إنَّ مـا يريــده رحــال الأعمال حقاً عندما يطالبون بلا انقطاع بالتعليم والتدريس هـو في المحصلة الاخيرة وعلى وجه الضبط النقود. وعندما يعزي المسدافعون عن الشكل إلى انفسهم العمل الفعلى باسم الثقافة ويعتقدون، مـثلاً، أنَّ كل الفن يعود إليهم وينبغي أن يكون في حدمة متطلباهم، فمن الواضح جداً ألهم يطرون أنفسهم عندما يطرون الثقافة، وإلهم لهـــذا السبب ما يزالون أيضاً متورطين في سوء الفهم. لقد قيل بما فيــه الكفاية عن رجل العلم المتبحّر. ولهذا نرى بألهم، مهما تكن السلطات الأربعة متحمسة معاً لتعزيز مصالحها بمساعدة الثقافة، أغبياء وبدون إلهام عندما لا تكون تلك المصالح مشمولة. ولهذا السبب لم تتحسن الظروف لظهور العبقري في العصر الحديث، وازدادت الكراهية نحو الأشخاص الحقيقيين إلى درجة أنَّ سقراط لا يمكنه العيش معنا ولا يمكنه بحال من الأحوال بلوغ السبعين.

أريد الآن أن أذكر بما أشرت اليه في القسم الثالث: لا يبدو عالمنا المعاصر بأكمله متماسكاً ومستقراً بما فيه الكفاية إطلاقاً، بحيث يتمكن الإنسان التنبوء بالخلود لمفهومه عن الثقافة. يمكن للمسرء أن يرجح في الواقع، ان الألفية القادمة ستساهم ببعض الأفكار الجديدة، التي ستجعل شعر معاصرينا يقف. لن يكون الابمان بالجوهر الميتافيزيقي للثقافة في نهاية المطاف منذرا كما يبدو: لكن ربما تكون بعض الاستنتاجات المتعلقة بالتربية والنظام المدرسي التي يستخلصها المرء منها كذلك.

يتطلب الامر في الواقع طاقة تأملية استثنائية تماما لتكون قداراً على رؤية إلى ما بعد مؤسسات الوقت الحاضرالتعليمية، إلى تلك المؤسسات الغريبة والمختلفة كلياً، التي ربما تكون ضرورية لجيلين أو ثلاثة احيال من الآن. فبينما جهود مربينا الحاليين في المؤسسات التعليمية العليا تخدم أما لتخريج عالم، أو موظف، صاحب عمل، أو ضيق أفق ثقافي، واخيراً وهو الأكثر شيوعاً، مُركباً خليطاً من كل تلك الأنواع، فستواجه تلك المؤسسات التي لم يتم ابتكارها بعد مهمة أكثر صعوبة في الواقع مهة أكثر صعوبة في حد ذاتما، طالما ألها ستكون، على أية حال، أكثر طبيعية ولهذا الحد أيضا مهمة أسهل؛ وهل يمكن أن يوجد شيء أكثر صعوبة، مثلاً، من تدريب شاب ليكون باحثاً، كما يحدث هذا حالياً في أيامنا؟ تكمن

الصعوبة بالنسبة للبشرية مع ذلك في إعادة التعليم وتصور هدف حديد؛ وهذا يتطلب عملاً هائلاً، إذا كان ينبغسي تبديل المبادئ الوسطى والذي هدفه فعلاً هو إنتاج عالِم القرون الوسطى، بأفكـــار أساسية جديدة. وقد حان الوقت لكي نتخذ موقفاً واضحاً إزاء هذه التناقضات؛ لأنَّ على بعض الاجيال أن تبدأ الصراع، إذا كان علي جيل آخر أن يكسبه. حالياً يجد الفرد اللذي أدرك مسدأ الثقافة الاساسى الجديد نفسه للتو على مفترق الطرق؛ فلو أنه سلك أحــد الطرق فسيرحب به عصره، وسيغدق عليه بالأكاليل والمكافآت، وستحمله الجماهير الحاشدة إلى الامام، وسيكون هناك خلفه وأمامه العديد من الأشخاص المشاهين له، وحينما يطلق الرجل في الخط الامامي الشعار، يتردد صداه في كلّ الصفوف. دوّت هنا الوصية الاولى "ناضلوا مع عامة الشعب"، والوصية الثانية هي، أن يعامل كلُّ مَن لا يقف مع الجماهير كعدو. الطريق الآخر سيقدم له رفاقاً نادرين جداً، إنه طريق أكثر صعوبة، أكثر تعذيباً، وانحداراً؛ سيسخر منه أولئك الذين سلكوا الطريق الأول لأنه اختار طريقاً أكثر مشقة وخطورة، وسيحاولون جذبه اليهم. وإذا حدث أنَّ الطريقين تقاطعا مع بعضهما، فسيعامل بخشونة، ويتم إبعاده أو عزله عـــبر احتقــــاره والتخلي عنه. والآن، ماذا تعني مؤسسة ثقافية لكل هؤلاء الرحّالــة المتباينين على طرق مختلفة؟ الحشد الهائل، الذي يندفع على الطريق الأول نحو الهدف، يفهمها كترتيبات وقوانين تنظمه وتجعله يتقدم إلى الامام، والتي يمكنها أن تكفر كل المتمردين والعسرِّل، كسلِّ السذين يبحثون عن أهداف سامية وبعيدة المدي. بالنسبة للمجموعة الثانية،

الأصغر يمكن أن يكون للمؤسسة هدف مختلف تماماً لانجازه؛ ينبغي أن تكون المؤسسة متراساً ضد الحشد الهائل، الذي يهدد بتفجير ها وتشتيتها، بحيث لا يتم إنهاك الأفراد الذين يؤلفونها ويتلاشون في وقت مبكر جداً أو يتم تغريبهم إزاء مهماتهم العظيمة. على هــؤلاء الاشحاص أن ينجزوا عملهم- هذا هو مغزى تعاضدهم؛ وعلى كل الذين يساهمون في المؤسسة المساعدة عبر التطهرالمستمر والدعم المتبادل للتحضير داخل أنفسهم وحولهم لولادة العبقري وكمال عمله. ليسوا قلة هم، بما فيهم البعض من صفوف الموهوبين من الدرجة الثانية والثالثة، الذين أعدّوا لمهة تقديم هذا الدعم، وعندما يخضعون أنفسهم إلى هذا المصير فقط، فسيشعرون بالهم يقومون بواجبهم وأن حياهم تملك هذفاً ومعنى. لكن في الوقيت الحالي تم حرف هذه المواهب عن قرارها بواسطة الأصوات الغاوية من "ثقافة" آخر موظة، وتم تغريبها عن غرائزها؛ تم توجيه الإغراء نحو ميولهم الأنانية، ضعفهم وغرورهم. إنه لهم بالذات يهمــس روح العصــر بتزلف: "اتبعوني ولا تذهبوا إلى هناك!" فهناك ستكونون محض حدم، مساعدين، أدوات. ستقفون في ظلال كائنات أغنى، ولـن تكونـوا راضين عن انفسكم، ستقيدون كالعبيد، بل كالآلات: هنا معي ستتمتعون، كسادة، بحريتكم الشخصية، وستسطع مواهبكم بنورها الخاص، وستقفون أنفسكم في الصفوف الأولى، وسيتزاحم حـولكم مشايعون كثيرون، وسيفرحكم بالتأكيد تمليل الرأي العام اكثر مـن الاستحسان النبيل الذي تنعم به أعالى العبقري الأثيرية الباردة". يمكن أن يستسلم حتى أفضل الناس إلى هذا النوع من الغوايات: وما هــو بات هنا بالكاد ندرة وقوة الموهبة، بل بالأحرى تأثير نزعة أساسية بطولية معينة ودرجة القربى العميقة والانهماك مع العبقري. لأنه يوجد هناك بشر الذين يشعرون كما لو أنها آلامهم الخاصة عندما يشاهدون كيف ينخرط العبقري في كفاح مضن ويخاطر بتحطيم نفسه، أو عندما يُعامل طمع الدولة القصيرة النظر، سطحية جامعي الاموال، أو قناعة العلماء المجدبة، أعماله بلامبالاة: لهذا فإنني آمل ايضا، أنه يوجد هناك بعض الذين يفهمون ما حاولت قوله بحذا العرض لمصير شوبنهاور، والى أيّ مُرام، حسب رأيي، سيعلم حقا شوبنهاور كمرب.

لنترك جانباً كل الأفكار عن المستقبل البعيد وإمكانية التغيير الراديكالي في نظام التعليم وبدلاً عن ذلك نسأل: ما الذي على الإنسان أن يتمناه، وإذا اقتضى الامر، الحصول على فيسلوف متطور في الوقت الراهن، ليتمكن من التمتع بأيّة راحة على الاطلاق ويبلغ في أفضل الأحوال ضرباً من الوجود الشوبنهاوري إنه من غير ريب، ليس وجوداً سهلاً، لكنه ممكن بالتأكيد؟ ماذا ينبغي على المرء أن يبتكر علاوة على ذلك لجعل تأثيره على معاصريه أكثر امكانية؟ وأية عقبات ينبغي على المرء أن يزيلها، لكي يتمكن مثاله من بسط فؤذه، بحيث يتمكن الفيلسوف مرة أخرى تربية الفلاسفة؟ هنا تقودنا تأملاتنا إلى الممارسات والوقائع الصعبة.

تريد الطبيعة أن تكون نافعة دائماً، لكنها لا تعرف أين تجد افضل الوسائل والأدوات الملائمة لتبلغ هذا الهدف: وهذا هو أكثر ما تعاني منه، وسبب كآبتها. من المؤكد أن الطبيعة تريد في توقها الملح للانعتاق أن تجعل الوجود قابلاً للتفسير وذا معنى للإنسان من خلال إنتاج الفيلسوف والفنان، لكن كم هو أمر مشكوك فيه، فاتر وضعيف هذا التأثير الذي تتركه عموماً على الفلاسفة والفنانين! وكم نادر على الإطلاق عمل هذا التأثير! إلها في حيرة بكيفية جعل الفيلسوف نافعاً؛ الوسائل التي تستخدمها تشبه أكثر من أي شيء آخر محاولة مترددة، فكرة عابرة، لهذا تفشل مرات عديدة بتحقيق أهدافها، ولا يصبح أغلب الفلاسفة نافعين. تبدو الطبيعة مسرفة، إلاّ أنه مع ذلك ليس إسراف المترف المفرط، بل إسراف عديم الخبرة. لو افترضنا، أنَّ الطبيعة كانت انساناً، فالها لن تكف أبداً عن لوم نفسها وعدم كفاءتما. تدفع الطبيعة الفيلسوف بين الناس كالسهم؛ إنها لا تصوب نحو هدف، لكنها تأمل أنَّ السهم ينغرز في مكان ما. لكنها تخطيء الهدف في مرات لا حِصر لها وتكتئب لهذه الحقيقة. الطبيعــة مفرطة في مجال الثقافة أيضاً، مثلما هي في حقل الزارعة والبذر. إنها تبلغ أهدافها بطريقة عادية وغبية، التي تكلفها الكثير من الطاقات. يرتبط الفنان بعشاق فنه كما يرتبط مدفع ثقيل بسرب عصافير. إلها علامة على السذاجة أن يشرع المرء باستخدام سيول كبيرة لإزالة قليل من الثلج، أو أن يضرب إنساناً حتى الموت من أجل أن يقتـــل حشرة على أنفه. يدحض الفنان والفيلسوف، أن تكون الطبيعة غائية في اختيار الوسائل، رغم أنما تمثل دليلاً راسخاً ممتازاً على الحكمة في هدفها. إنها تصيب دائماً الأقلية فقط، لكن كان عليها أن تصيب الجميع - وحتى هذه الأقلية لم تصب بالقوة التي أطلق بما الفيسلوف والفنان اطلاقاهما. إنه لمن المحزن، أن يصل بنا المطاف إلى تقييم الفن باعتباره علَّة مختلفة جداً عن تقييمنا للفن كمعلول. كم هي هائلسة كعلَّة، وكم هي مشلولة وفارغة كنتيجة! ليس هناك شك، إنَّ الفنان ينجز عمله طبقاً لإرادة الطبيعة من أجل حير الناس الآخــرين: مــع ذلك فإنَّه يعرف، أن لا أحد من أولئك البشر الآخــرين سيفهم أو يحب أبداً عمله كما يفهمه ويحبه هو. إنَّ هذه الدرجة العالية من الحب والفهم جعلتها قوانين الطبيعة الخرقاء على هذا النحو ضرورية لكي يظهر الحب والتفاهم على مستوى أقل؛ تم استخدام الكبير والنبيل كوسيلة لكي يظهر الأقل والوضيع. الطبيعة إقتصاديٌ رديء: فمصاريفها أكبر بكثير من مداخيلها؛ بالرغم من كل غناها، فإنها محكومة عاجلاً أم آجلاً بالإفلاس. كان يمكن لها أن تسنظم شــؤولها بعقلانية اكبر لو كان قانون بيتها - تكاليف قليلةً وأرباحاً بمئات الاضعاف؛ إذا كان هناك، مثلا، فنانون قليلون فقط، وكانوا ضعفاء، لكن بالمقابل هناك اعداد كبيرة من جمهور متلق للفن، اقوى واكثــر جبروتا من صنف الفنان؛ فستكون نتيجة العمل الفني بالمقارنة مع سببه كبيرة بمئات الاضعاف. أو ألا ينبغي على المرء أن يتوقع في أقل تقدير، أنَّ السبب والنتيجة سيكونان بنفس القوة؟- لكن كم كانت الطبيعة بعيدة عن بلوغ هذا التوقع! يبدو غالباً كما لـو أنَّ الفنـان والفيلسوف خاصة، يصادف أن يعيش في عصره، كناسك أو رحالة مهجور أضاع طريقه. فكر بعظمة شوبنهاور الحقيقية فقط- ومن ثم بكم كان تأثيره على نحو مضحك محدوداً! ليس هناك أكثــر خزيــاً لإنسان شريف في عصرنا من أن يرى، كيف يؤثر شوبنهاور عرضاً فيه، وأية قوى أو عجزة كانت مسؤولة حتى الآن عن أن يغدو تأثيره محدوداً جداً. أولاً، ولفترة طويلة كان قلَّة القرَّاء ضده بمثابة خـزي دائم لأدب عصرنا. وحين كسبهم فيما بعد، فقد كان ضده عجز المدافعين عنه سابقاً. لكن الاسوأ من ذلك، يبدو لي، كان بلادة كل الناس المعاصرين تجاه الكتب، التي لم يكن في بالهم أخذها بجديدة؛ يضاف إلى ذلك ظهور خطر جديد ناشئ تدريجياً عن المحاولات المتعددة التي بُذلت لتكييف شوبنهاور لهذا العصر الواهن أو حتى لاستخدامه كبهارات مثيرة وفعالة، كنوع من فلفل ميتافيزقي. هذه الطريقة أصبح تدريجياً بالتأكيد معروفاً ومشهوراً، وأعتقد أن أغلبية الناس حاليا يعرفون اسمه مسبقاً أكثر من اسم هيجل: ومع ذلك فهو ما يزال ناسكاً وغاب تأثيره! ويعود الفضل لهذا الإنجاز قبل كل شيء إلى معارضيه الأدبين الفعليين والجوقة المهللة من المعارضين، أولاً لأن هناك عدداً قليلاً جداً من القراء من يتحمل قراءة كتبهم، وثانياً لأهم يقودون ذلك الذي يستطيع التحمل إلى ذراعي شوبنهاور مباشرة؛ فمن ذا الذي يدع سائق حمار يقنعه بالعدول عن امتطاء حصان خميل، مهما أطرى صاحب الحمار بإفراط حماره على حساب الحصان؟

كل من أدرك اللاعقلانية في طبيعة هذا العصر، عليه أن يفكر بوسائل تقدم لها مساعدة قليلة: ستكون مهمته، مع ذلك، أن يجعل الارواح الحرّة، وأولئك الذين يعانون بعمق بسبب عصرنا مطّلعة على شوبنهاور، أن يجمعهم ويستخدمهم لتوليد تيار قادر على التغلب على العجز الذي تظهره الطبيعة عادة، وعلى هذا النحو في عصرنا أيضاً، في استخدامها للفلاسفة. سيدرك أمثال هؤلاء الناس أنَّ القوى التي تعيق تأثير فيلسوف عظيم هي نفس القوى التي تقف في طريق إنتاج فيلسوف؛ ولهذا السبب فإن لهم الحق باعتباره هدفهم أن يعدوا الطريق لإعادة إنتاج شوبنهاور، يمعنى، إعداد ولادة العبقري الفلسفي. لكن الذي عارض منذ البداية تأثير ونشر تعاليمه، والذي يريد بكل الوسائل

أن يمنع إعادة و لادة الفيلسوف، هو، ولأقول هذا بصراحة، فساد الطبيعة الإنسانية المعاصرة: الذي لهذا السب أنَّ على كل البشر العظام تبديد كمية من الطاقة غير معقولة في سياق تطورهم لمحرد أن يشقوا طــريقهم خلال هذا الفساد في أنفسهم. العَالَم الذي دخلوه حالياً غارق في الدجل؛ وليس من الضرورة أن تكون عقائد دينية، بل يمكن أن تكون أيضاً مفاهيم مزيفة مثل "التقدم"، "التعليم العام"، "الأمة"، "الدولة الحديثة"، "النضال الثقاف"؛ ويمكن القول في الحقيقة، إنَّ كل الكلمات التعميمية ترتدي حالياً ثياباً مصطنعة وغير طبيعية ومتكلفة، بحيـــث إنَّ الأجيال القادمة الأكثر تنويراً ستتهمنا بأن نكون منحطين ومشوهين-مهما تبجّحنا عن "صحتنا". إنّ جمال الأواني القديمة، يقول شوبنهاور، يعود في الحقيقة إلى أنَّها تعير بطريقة ساذحة عما هدفت أن تكون إليه وتقوم به؛ ونفس الشيء يمكن قوله عن كل أدوات الازمنة القديمة؛ يشعر المرء وهو ينظر اليها، أنه إذا كانت الطبيعة قد أنتجت المزهريات، الجرار، المصابيح، الطاولات، الكراسي، الخوذات، الدروع، العربات المصفحة وغيرها، فإنها ستبدو كذلك. وبالعكس: إنَّ كلُّ مَن يراقب اليوم التصرفات المعاصرة العامة نحو الفن، الدولة، الدين، التعليم (ناهيك عن، ولأسباب وجيهة، أواني "عصرنا")، سيكتشف في الناس اعتباطية بربرية معينة ومبالغة في التعبير، ويكون العبقري في اغلب الاحيان معوّق في تطوره بسبب هيمنة مثل هذه المفاهيم الغريبة والاحتياجات الوهمية في عصره: هذه هي الضغوط المرهقة التي تضغط على يده بقوة غالبا، عندما يضعها على المحراث بخفيةٍ يتعذر تفسيرها(1)- بحيث ستحمل

<sup>(1)</sup> يمكن ترجمتها ايضا حرافة.

حتى أعماله البارزة إلى حد ما آثار هذا العنف ايضا، لأن عليها ان تشقّ طريقها بعنف.

إذا كان على أن أجمل الشروط المطلوبة التي ينبغي أن تتوفر لكي لا يتم في افضل الأحوال، وعلى أقل تقدير، حنق هذا الفيلسوف الوليد بفساد عصرنا الذي تم وصفه، فانني اشير إلى شيء غريب: إنما بالذات هذه الشروط التي ترعرع جزئياً إلى حد ما بظلها شوبنهاور عموماً. وهي لا ينقصها بالتأكيد الشروط المتعارضة: فقد وصل انحطاط العصر قريباً منه إلى درجة مخيفة، مثلاً، في شخصية أمِّه المغرورة والمدّعية ثقافياً. لكن يمكن القول إنّ شخصية أبيه الجمهورية، الحرة والفخورة أنقذته من الأم ووهبته أول شيء يحتاجه الفيلسوف: رجولة صارمة وصلبة. لم يكن أبوه موظفاً أو باحثاً: اصطحب معه ابنه في رحلات عديدة إلى بلدان أجنبية- كلها أمــور نافعة، حين يتعين على الإنسان أن يتعلم لا أن يحترم الكتـب بــل البشر، لا الحكومات بل الحقيقة. لقد أصبح في وقت مناسب منيعاً ومحترساً من ضيق الأفق القومي؛ لقد شعر بالراحة في انكلترا، فرنسا وإيطاليا كما فعل في بلاده ولم يشعر بأقل تعاطف مع الروح الاسبانية. على العموم لم يعتبر الأمر شرفاً أن يكون مولوداً بين الألمان بالذات؛ وليس بإمكاني أن أقول، فيما إذا كان سيكون موقفه مختلفاً في ظل الأوضاع السياسية الجديدة. كما هو معروف، فقد اعتبر هدف الدولة الوحيد هو توفير الحماية ضد القوى الخارجية، والحماية من القوى في الداخل، والحماية من الحُماة. فلو تم تحمليها مسؤولية هدف آخر غير هدف توفير الحماية، فيمكن أن يتعرض هدفها الحقيقي بسهولة إلى الخطر-: ولهذا السبب أورث، وهو ما يبغض كل من يسمى ليبرالي، ثروته إلى أهالي الجنود البروسيين الذين سقطوا في معركة عام 1848 من احل النظام. من الآن فصاعداً ستصبح هذه على الارجح علامة على التفوق الروحي، حين يعتقد البعض، أنَّ الدولة وواجباها بسيطة؛ لأنَّ الذي يمتلك عاطفة فلسفية (1) في داخله، لن يكون لديه وقت اطلاقا للعاطفة السياسية (2) وسيكون حذراً بذكاء من أن يقرأ الصحف يومياً، ناهيك عن يخدم حزباً سياسياً. لكنه لن يتردد لحظة واحدة في تقديم الدعم إذا واجهت بلاده مخاطر حقيقية. كل دولة يشغل فيها أي شخص آخر نفسه بالسياسة غير رجل الدولة هي دولة منظمة بصورة سيئة وتستحق الهلاك بسبب وجود سياسيين عديدين.

كانت الميزة العظيمة الاضافية التي تمتع بها شوبنهاور هي أنه لم يتم اختياره وتربيته منذ البداية ليكون باحثاً، بل عمل في الواقع، على مضض، بعض الوقت في مكتب تاجر، وتنفس على أية حال خلال كل سنوات شبابه الهواء الحر لبيت تجاري كبير. الباحث لا يمكنه أبداً أن يكون فيلسوفاً؛ فحتى كانت لم يكن قادراً على ذلك، لكن دافع عبقريته الفطرية بقي على الرغم من ذلك حتى النهاية كما كان في ما يسمى المرحلة الخادرة(3). إذا يعتقد المرء أنني أظلم بهذا القول في ما يعرف، أنَّ الفيسلوف ليس مجرد مفكر كبير، بل هو أيضاً إنسان حقيقي؛ ومتى صار الباحث في وقت ما إنساناً حقيقياً؟

furor philosophicus باللاتني في الاصل

<sup>(2)</sup> باللاتينية في الاصل furor politicus

 <sup>(3) .</sup> معنى "الطور الذي يلي طور البرقة، مثل دودة القز بعد تمام نموها، والذي يطلق عليه اسم العذراء.

إنَّ هذا الذي يسمح للمفاهيم، الأفكار، أحداث الماضي، الكتب أن تقف بينه وبين الأشياء، هذا الذي ولد، بناء على ذلك بمعين أوسع، من اجل علم التاريخ- لن يرى ابدا الأشياء من المرة الاولى، ولن يكون هو نفسه أبدا واحداً من الأشياء المرئية التي تُرى لأول مرة؛ استوعبها كان عليه أن يكسبها من حارج نفسه ولأنه يقدم نفســه كانعكاس وتجريد موجز لكل العالم. إذا فهم المرء نفسه بواسطة آراء الآخرين، فليس من المستغرب أنه لا يرى شيئاً في نفسه سوى- آراء الآخرين! هكذا يرى ويعيش الباحثون. كان شوبنهاورعلى العكـس محظوظاً بصورة لا توصف، بحيث أنه لم يكن قادراً على رؤية العبقري عن كثب في نفسه وحسب، بل وأيضاً خارج نفسـه- في غوته: من خلال هذا التأمل الثنائي كوّن لنفسه معرفة وحكمة راسختين عن كل الثقافات والأهداف العلمية. وعرف بفعل هذه الخبرة كيف ينبغي على الإنسان القوي والحر، الذي تتوق اليه كــــا. ثقافة فنية، أنْ يكون مختلفاً؛ فهل ما تزال لديه رغبة كبيرة كي يشغل نفسه بعد هذه النظرة بما يسمى "فن" بأساليب علم الإنسان الحديث أو المتعنتة في النقد؟ فهو قد شهد علاوة على ذلك شيئاً أسمى: مشهد مرعب في محكمة أخروية (1)، التي تم فيها وزن كل حيّ، حتى الأسمى والأكثر كمالاً، ووجد ناقصاً: لقد رأى القديس كقاض للوجود. لا يمكننا أن نقرر بدقة في أي وقت مبكر من حياتـــه أدرك شـــوبنهاور هذه الصورة من الحياة بهذه الطريقة تماماً، التي حاول لاحقاً إعسادة انتاجها في كل كتاباته؛ يمكن للمرء أن يبرهن أنَّ الشاب كانت لديه

<sup>(1)</sup> ما فوق الارضي.

هذه الرؤية الهائلة، ويميل إلى الاعتقاد، أنه كان يملكها في طفولت. كل ما كسبه لاحقاً من الحياة والكتب، من كل ممالك العلوم، كان بالنسبة إليه تقريباً مجرد أدوات وألوان تعبير؛ حتى الفلسفة الكانتية (1) كانت بالنسبة إليه قبل كل شيء أداة خطابية استثنائية التي استطاع استخدامها للتعبير بوضوح أكبر عن هذه الصورة: مثلما استطاع تماماً استخدام الميثولوجيا البوذية والمسيحية من حين إلى آخر إلى نفس الهدف. بالنسبه اليه كانت هناك مهمة واحدة فقط ومئات لا تحصى الآلاف من الوسائل لإنجازها. عمني واحد وهيروغلوفيات لا تحصى للتعبير من خلالها عنه.

كان من بين أكثر ظروف حياته المهيبة حقيقة أنه كان قداراً على العيش من أجل هذه المهمة انسجاماً مع شعاره ليكرس المرء حياته للحقيقة (2)، ولم تتمكن أيٌّ من ضرورات الحياة التافهة من زعزعته: و نعرف، بأي أسلوب مهيب شكر أباه عن كل هذا. على العكس من ذلك كان الإنسان النظري في ألمانيا في أكثر الأحوال ينجز قراره العلمي على حساب نقاء شخصيته، مثل "صعلوك مفكر"(3)، الذي يطمع بالمناصب والأوسمة، حذراً ومتكيّفاً، متملقاً أولئك الذين لديهم مناصب ونفوذ. من كل الإهانات التي وجهها شوبنهاور إلى العديد من العلماء، لا شيء أهاهم أكثر من الحقيقة غير السارة بأنه لا يشبههم.

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الفيلسوف الالماني كَانت.

vitam impendere vero باللاتنينة في الاصل (2)

<sup>(3)</sup> يمكن ترجمتها الذي يفكر مليا.

وهكذا فقد أشرت إلى بعض الشروط التي ينبغي على الأقل توفرها لكي يمكن أن يظهر العبقري في عصرنا: شخصية رجولية حرة، معرفة مبكرة عن الإنسانية، بدون تربية علمية، دون ضيق أفق وطني، حر من كسب لقمة العيش، لا روابط مع الدولة – باختصار، حرية، حرية ودائما حرية: نفس الجو الخطر والمدهش الذي ترعرع في ظله الفيلسوف اليوناني. إنَّ هذا الذي يريد أن يتهم الفيلسوف لنفس الشيء الذي الهم فيه نيبور افلاطون – بانه مواطن سيئ – عليه أن يقوم بذلك ويكون هو ذاته مواطناً صالحاً: فسيكون هو وافلاطون على حق. سيعتبر شخص آخر هذه الحرية غطرسةً (1): هو أيضاً على حق، لأنه نفسه لن يقوم بأي شيء تجاه هذه الحرية وسيكون متغطرساً جداً إذا طالب بما لنفسه. إنَّ هذه الحرية هي إثم وسيكون متغطرساً جداً إذا طالب بما لنفسه. إنَّ هذه الحرية هي أثم فيل في الواقع لا يمكن التكفير عنه إلاّ من خلال أعمال عظيمة. كل

<sup>(1)</sup> هذه المفردة تستخدم اصلا في الملاحم الاغريقية بمعنى المبالغة، الفخــر، الجرأة أو الوقاحة.

أبناء الأرض العاديين لهم الحق أن ينظروا بحسد إلى انسان يتم تفضيله هذه الطريقة: لكن فليحمه الرب من كونه فضل نفسه أن يكون هذه الصورة، أي تم تحميله واحباً مرعباً حداً. لأنه سيهلك حالاً بسبب حريته وعزلته، وسيجعله الملل أحمق، أحمق شريراً-

ربما يوجد بعض الآباء الذين يمكنهم أن يتعلموا من النقاشـــات المذكورة عن كيفية تربية ابنائهم؛ مع أنَّ المرء لا يمكن بالطبع أن يتوقع، أنَّ الآباء يريدون بالضبط أن يصبح ابناؤهم فلاسفة. مسن الراجح أنَّ الآباء اعتبروا هذا دائماً أمراً شاذاً بكل ما في الكلمة منن مُعيى، ولهذا عارضوا أن يكون ابناؤهم فلاسفة؛ وكما هو معروف فقد وقع سقراط ضحية حنق الآباء على أنه "أغوى الشباب"، واعتبر أفلاطون لنفس السبب أنّ من الضروري تأسيس دولة جديدة كاملة حيث لا يكون ظهور الفيلسوف معتمداً على حماقة الآباء. ويبدو الأمر تقريباً كما لو أنَّ أمنية افلاطون تحققت. لأنَّ الدولـــة الحديثـــة تعتبر أمر تشجيع الفلسفة في كل الأحوال كواحد مــن واجبالهــا، وتبحث باستمرار عن بشر يمكن لها أن تمنحهم الحرية المباركة الستى نعتبرها أكثر الشروط الجوهرية لنشأة الفيلسوف. إلَّا أنَّ أفلاطون لاقى مصيراً مأساوياً على نحو فريد في التاريخ: فحالما ظهر بناء يتوافق جوهرياً مع اقتراحاته، اتضح دائماً عند النظر إليه عن كثب أنه كان تغييرا قبيحا طفيليا تقريبا مثلما كانت دولة القرون الوسطى الأكليرية بالمقارنة بحكم "أبناء الله" الذي حلم به افلاطون. بالتأكيد أنّ آخــر شيء تريد الدولة عمله هو جعل الفلاسفة حكاماً- حمداً لله على ذلك! سيضيف كل مسيحي-: لكن حتى تشجيع الفلسفة كما تفهمه الدولة ينبغي معاينته ذات يوم لرؤية فيما إذا كانست الدولسة تفهمه بمعنى أفلاطوني، أعني بجدية وصدق، كما لو أنه كان هدفها الأسمى انتاج أفلاطونيين جُدد. إذا ظهر الفيلسوف كقاعدة في عصره مصادفة – فهل ستجعل الدولة هذا إذن من واجبها، أن تفهم برعي هذه المصادفة باعتبارها ضرورة وتمد يد المساعدة هنا في هذه الحالة أيضاً إلى الطبيعة؟

للأسف نعرف من حبرتنا، أنّ الموقف مختلف – وحتى ما هو أسوأ: الخبرة تعلمنا، أن لا شيء يقف في طريق ولادة وتكاثر الفلاسفة العظماء الطبيعيين كما يفعل الفلاسفة السيئون الدي يعملون من أجل الدولة. إنه واقع مؤلم، اليس كذلك؟ – كما هو معروف كان هذا هو الأمر الذي القي عليه شوبنهاور النور أولاً في أطروحته الشهيرة عن الفلسفة الجامعية. أتناول هذا الموضوع مرة أخرى: لأنَّ على المرء أن يجبر الناس على أن تأخذ الأمر على محمل الجد، أي يمعني أن تؤدي إلى عمل، وأنا أعتبر كلّ كلمة لا تحمل مثل هذه الدعوة إلى العمل مكتوبة عبثاً؛ إنّه أمر حيد على أية حال أن نبيّن مرة أحرى الخالد في مقاربات شوبنهاور، حاصة بالنسبة لمعاصرينا، الذين يحسبون بسذاحتهم أنَّ كلّ شيء تغيّر نحو الافضل في ألمانيا، منذ أن طرحت الهاماته الجادة. لكن ولا حيّ في هذه النقطة، بغض النظر عن صغر حجمها، أنتهى عمله

وإذا نظرنا عن كثب فسيظهر أنَّ "الحرية"، التي تبارك بها الدولة بعض الأفراد اليوم، كما ذكرت، من أجل حير الفلسفة، هي ليست حرية على الإطلاق بل وظيفة للحصول على لقمة العيش. بناءً على ذلك يهدف دعم الفلسفة فحسب إلى أنَّ الدولة تمكن عدداً من الأفراد العيش من فلسفتهم من خلال جعلها وسائل رزق: لم تسدفع

الدولة لحكماء اليونان القدماء، بل كانوا يكافئون على الاغلب، مثلما كُوفيء زينون بتاج ذهبسي ونصب تذكاري في كيراميكوس(1). لا يمكنني القول بوجه عام إلى أيّ مدى يخدم الإنسان الحقيقة من خلال عرض طريقة عيشه عليها؛ لأنَّ الأمر هنا يعتمد على نوعية الفرد الذي يعرضها. يمكنني تصور درجة من الفخر والثقة بالنفس التي تجعل انسانا يقول لاخوته البشر: إعتنوا بــــى؛ لأنَّ لدي شيئاً اهتم به، أعنى، أن أعتني بكم. ليس من المستغرب أن نلقى هذا الموقف عند افلاطون أو سقراط؛ ولهذا بالذات استطاع هـذان الفيلسوفان تحمّل أن يكونا فلاسفة جامعة، حتى إنّ افلاطون كان لفترة فيلسوف بلاط أيضاً دون أن يحطّ من قدر الفلسفة. لكن حتى كانت كان، كما تعودنا نحن العلماء أن نكون، مراعياً، مذعناً، وفي سلوكه تجاه الدولة، بلا عظمة: إذا تعرضت فلسفة الجامعة إلى الاتمام فإنه مهما يكن من أمر لم يسوّغه. لكن إذا وجدت هناك شخصيات قادرة على تسويغه- كشوبنهاور وافلاطون– فأني أخشى شيئاً واحداً فقط: إلهم لن يحصلوا أبداً على فرصة لعمل ذلك، طالما أن لا دولة تجرؤ قط تفضيل بشر كهؤلاء وتعيّنهم في مناصب جامعية. لماذا ذلك؟ لأنَّ كل الدول تخشاهم وتفضل دائما فقط الفلاسفة الذين لا تخافهم. إذ يحدث أن تكون الدولة خائفة من فلسفة كهذه، وحينما يكون هذا هو الوضع فإنما تبذل كل ما في وسعها لجمع فلاسفة أكثر حولها، فيبدو الأمر كما لو أنّ الفلسفة تقف إلى جانبها- لأنَّها تملك إلى جانبها هؤلاء البشرالذين يحملون اسم الفيلسوف لكنهم مع ذلك

<sup>(1)</sup> منطقة في اثينا القديمة تقع في الشمال الغربسي إلى الاكروبوليسوس الشهير.

لا يوحون بصورة خاصة بالخوف. إذا ظهر مع ذلك انسان يصــدر اشارة لاستخدام مبضع الحقيقة لمهاجمة كل الأشياء، بما فيها الدولة، فسيكون مبررا إذن للدولة، لأنها تريد الحفاظ على وجودها، طرد مثل هذا الإنسان ومعاملته كعدو: تماماً مثلما تطرد منها ديناً يريد أن يضع نفسه أعلى من الدولة وأن يكون حاكمها وتعامله كعدو. إذا كان المرء يقبل بناءً على ذلك أن يكون فيلسوفاً في حدمة الدؤلة، فعليه أيضاً أن يقبل، أنَّ الدولة تنتظر، أنَّه لا يتبع الحقيقة بإصرار. إنَّ على المرء على الأقل الإقرار، طالما أنَّه متلق للعطايا والوظـــائف، أنَّ هناك شيئاً يحتل منزلة أعلى من الحقيقة، أي الدولة. وليس الدولة فحسب، بل كل شيء ترغبه الدولة: مثلاً، نوع معين للدين، لنظام اجتماعي، أو منظومة عسكرية- على كل تلك الأشياء مكتوب لا *تلمسني*<sup>(1)</sup>. اترى هل ادرك فيلسوف جامعة على الاطــــلاق حجــــم. واجباته ونواقصها؟ لا أعرف؛ إذا فعل احد هذا وبقى مـع ذلـك موظفا في الدولة، فانه كان في كل الاحوال صديقا سيءًا للحقيقة؛ وإذا لم يقم بذلك ابدا- فانه حسب رأيي هو ليس صديقا للحقيقة أيضا.

هذا هو اكثر الاعتراضات السائدة: لكن بالنسبة للناس كما هم اليوم، مع ذلك، فانه بالطبع اضعف الاعتراضات وهـو اعتـراض لا يكترثون له كثيرا. سيكتفي اغلبهم بان يهز كتفه ويقول: "كما لو أنّ شيئا عظيما ونقيا استطاع في وقت ما الاقامة باستمرار علـى هـذه الارض دون تقديم تنازلات إلى الآنحطاط الإنساني! ولهـذا فانتم تفضلون أن تلاحق الدولة الفيلسوف بدلا من أن تكافئه وتجعله في

noli me tangere باللاتينية في الاصل

خدمتها؟" بدون أن أجيب مسبقا على هذا السؤال الآن، أريد فقط أن أضيف، أنَّ تناز لات الفلسفة إلى الدولة قد تجاوزت حدها مسبقا. أولا، تختار الدولة حدمها الفلسفيين، وتختار العدد الذي يتجاوب مع حاجتها؛ وهي تجعله على هذا النحو يبدو كما لو الها قسادرة علي التمييز بين الفلاسفة الجيدين والسيئين، وهي تفترض علاوة على ذلك، انه سيكون هناك على الدوام عدد كاف من الفلاسفة الجيدين حسين تشغل كلُّ كراسي الاستاذية هم. الدولة الآن هي السلطة، ليس فقط فيما يتعلق بنوعية الفلاسفة، بل وايضا حين يتعلق الامر بعدد الفلاسفة الجيدين الذين تحتاجهم. ثانيا: الها تجبر أولئك الذين اختارهم الاقامة في مكان محدد، ويعيشوا بين بشر محددين، ويمارسوا عملا محددا؛ وعليهم أن يدرسوا كلّ شاب اكاديمي يرغب هذا يوميا وعند وقـت محـدد ثابت. السؤال هو: هل يمكن حقا أن يتعهد فيلسوف ذو ضمير حيّ أن يكون لديه ما يدرّسه كل يوم؟ وأن يدرّسه إلى أيّ شخص حريص على الاصغاء؟ ألا يكون مجبراً على أن يعطى انطباعاً كما لو أنه يعرف أكثر مما يعرف؟ ألا يكون مجبرا للتحدث أمام جمهور من الغرباء عن أشياء، التي يتمكن التحدث عنها باطمئنان حقاً وسط أقرب اصدقائه فقط؟ وإجمالاً: ألا يتنازل عن حريته الأنبل بأن يمتثل إلى عبقريته مستى وحيثما نادته؟ - لأنه ألزم نفسه التفكير علناً حول موضوعات معـــدة سلفاً وفي أوقات محددة. وأن يقوم علاوة على ذلك أمام الشباب! ألا يكون محكوماً مسبقاً على فكر من هذا القبيل باللارجوليـــة والعقـــم؟ ماذا لو انه قال ذات يوم لنفسه: لا يمكنني اليوم أن أفكر بأيّ شميء، ليس على أقل تقدير بشيء ذي قيمة - ومع ذلك سيكون عليه أن يقدم نفسه و يتظاهر كما لو أنه يفكر!

لكن، سيعترض احد، من المفترض أن لا يكون مفكسراً علسي الاطلاق، بل على الأغلب شخصاً متعلماً عارضاً لما فكر به مفكرون سابقون، وهؤلاء سيكون قادراً على الدوام أن يقول شيئاً عنهم، ما لم يعرفه طلابه مسبقاً. - هنا يكمن التنازل الثالث والخطير جداً الــذي تقدمه الفلسفة إلى الدولة، اذ إلها تلزم نفسها أولاً وقبل كل شيء بأن تظهر كعلم. خصوصاً كمعرفة لتاريخ الفلسفة؛ لكن بالنسبة للعبقري، الذي ينظر إلى الأشياء كما يفعل الشاعر بعينين عاشقتين ونقيتين، دون أن يتمكن الغوص بعمق كاف فيها، فإنه أمر مقرف وغير ملائم أن يفتش في معاني خاطئة وغريبة لا حصر لها. لم يكنن التاريخ العلمي للماضي أبداً شأناً بالنسبة للفيلسوف الحقيقي، لا في الهند ولا في اليونان؛ وإذا أقحم أستاذ فلسفة نفسه بمثل هذا العمل فإن عليه أن يتحمل في أحسن الأحوال أن يقال عنه: إنه عالم كلاسيكي، لغوي، قديم، مؤرخ، مؤرخ - لكنه ليس أبدأ فيلسوفاً. قلت، "في أحسن الأحوال": لأنَّ أغلب الاعمال العلمية المنجزة من قبل فلاسفة الجامعة تمنح الباحث اللغوي إحساساً أنها انجزت بصورة سيئة، بدون صرامة علمية، وفي الغالب مملة بصورة بغيضة. مَن هو قادر، مــثلا، على ينقى تأريخ الفلاسفة اليونانيين من البخار العفن المحدر، الــــذي غطاها من قبل اعمال ريتر، برانديز، وزيلر<sup>(1)</sup>، العلمية، التي هي رغم ذلك ليست علمية ولسوء الحظ عملة كلياً؟ من جانبي أفضِّل قراءة لاريتوس دايجوين (2) على زيلر؛ لأنَّ الأول يستنشق على الأقـــل روح

<sup>(1)</sup> اساتذة فلسفة المان من القرن التاسع عشر.

 <sup>(2)</sup> فيلسوف يوناني من القرن الثالث قبل ميلاد المسيح، الذي وصف تاريخ الفلسفة القديمة في عشرة اجزاء.

الفلاسفة القدماء، بينما لا يستنشق الاخير تلك أو اية روح اخسرى. وأخيراً ما هي بحق السماء، علاقة شبابنا بتاريخ الفلسفة؟ هل المفترض أن يثنيهم تشوش الآراء عن أن يكون لهم آراء خاصة بهم؟ هل من المفروض أن يتعلموا كيف يشتركون في التهليل إلى ما وصلنا إليــه أنفسنا بشكل رائع؟ هل من المفروض حتى أن يتعلموا كراهية الفلسفة أو احتقارها؟ قد يفكر المرء كذلك غالبا، حينما يعرف كيف ان على الطلاب تعذيب أنفسهم بسبب امتحاناهم الفلسفية كما لو أفهم يحشون ادمغتهم المسكينة باكثرالأفكار حماقية ومواربية للروح الإنسانية- مع اكبر الأفكار العظيمة والصعبة. لم يدرّس النقد الوحيد الممكن للفلسفة والذي يبرهن بنفس الوقت شيئا ما، أي الذي يحاول رؤية فيما إذا كان الإنسان يستطيع أن يعيش طبقا لها، في الجامعات ابدا: كل ما تم تدريسه دائما هو نقد لكلمات بواسطة كلمات أحرى. والآن تصور رأس شاب بلا خبرة حياتية كافية، يتم خيزن خمسين منظومة بشكل كلمات وخمسين ناقداً لنفس المنظومات فيه-فأيّ قفر، وأية عودة إلى البربربة، أية سخرية بتعليم الفلسفة! لكن في الحقيقة لم يدّعوا، أنَّ الامر يتعلق بالتعليم الفلسفي، بل عن تمرين في اجتياز الامتحانات الفلسفية: والنجاح في هذا السياق يكمن كما هو معروف في أنَّ الطالب المُمتحن، ياللحسرة، الممتحن بقسوة كــبيرة جداً ا- يعترف بتنهيدة عميقة: "شكراً لله أنني لست فيلسوفاً، بـل مسيحياً ومواطناً في بلادي!"

ماذا لو أن تنهيدة الفرج هذه كانت هي هدف الدولة الحقيقي وكان "تدريس الفلسفة" مجرد وسائل ردع عن الفلسفة؟ على المرء أن يطرح هذا السؤال على نفسه- إذا كان الأمر حقاً كذلك، فليس

هناك على أية حال سوى شيء واحد ينبغي الخوف منه: أن يتمكن الشباب في هاية المطاف في أن يدركوا لأي هدف يستم في الواقع إساءة استخدام الفلسفة. هل الهدف الأعلى، انتاج العبقري الفلسفي، هو محض ادّعاء؟ ربما الهدف بالضبط هو إعاقة هذه الولادة؟ وهكذا فقد تم قلب المعنى إلى نقيضه؟ فإذا حدث هذا- الويل لكل تعقيد الدولة وسياسة الاستاذية!-

هل أصبح هذا الأمر معروفاً مسبقاً؟ لا أعرف، لكنين أعــرف أنَّ فلسفة الجامعة أصبحت في كل الأحوال هدفاً للشك والإزدراء العام. وهذا يرتبط جزئياً بحقيقة أنَّ جيلاً ضعيفاً يتحكم في الوقت الراهن على قاعة المحاضرات؛ لو كان على شوبنهاور أن يكتب أطروحتـ حـول فلسفة الجامعة الآن، فانه لن يكون بحاجة إلى هراوة بل سينتصر بقصبة. سيضرب بلا رحمة ورثة وذرية أولئك المفكرين المزيفين ذوى العقول المشوهة؛ إنهم يذكروننا كثيراً بالأطفال الرّضع والأقزام بحيث يشرع المرء في التفكير بالمثل الهندي: "يولد البشر طبقاً لأفعالهم أغبياء، بكماً، صماً، مشوهين. " يستحق الآباء أمثال هذه الذرية حسب "أعمالهم". ولهذا فإن الشباب الأكاديمي سيكون قادراً بلا شك قريباً جداً على تدبير أمره بدون الفلسفة التي تدرُّس في جامعاهم، ويكون الرجال غير الأكاريين قادرين بالفعل حالياً على تدبير أمورهم بدونها. على المرء أن يتذكر أيام دراسته فحسب، ففيما يخصني، مثلاً، فقد كان الفلاسفة الأكاديميون بشراً غير مكترث بمم تماماً: اعتبرتهم كبشر جمّعوا بعض نتسائج العلسوم الآخرى لانفسهم، وقرأوا الصحف في لحظات فـراغهم وذهبـوا إلى الحفلات الموسيقية، بينما عاملهم زملاؤهم الاكاديميون باحتقار مقنع بالأدب. كانوا مشهورين بأن يعرفوا القليل فقط ولا ينقصهم أبدا التعبير

المبهم الذي يخفون به هذا النقص في المعرفة. لهـذا فضَّلوا الإقامـة في أماكن مظلمة حيث لا يصبر البشر الذين يمتلكون بصيرة واضحة علي البقاء فيها طويلاً. حاجج أحدهم ضد العلوم الطبيعية قائلاً: لا يمكنن لأحد منها أن تقدم توضيحاً كاملاً عن نشوء المادة(1) فما شـــأبي بحـــا؟ آخر قال عن التاريخ: "بالنسبة للذي يملك أفكاراً ليس لديــه جديــد ليقوله" - باختصار، كانوا يحاججون دائماً على أنَّ الأمر أكثر فلسفية أن لا تعرف شيئاً من أن تتعلم شيئاً. لكن عندما باشدروا أخديرا في التعليم، فقد كان دافعهم الخفي لعمل ذلك هو أن يتهربوا من العلوم ويقيموا مجالاً معتماً في واحدة أو أخرى من فجواها. ويمكن القول إلهم كانوا متقدمين على العلم فقط بنفس الطريقة التي يتقدم فيها الأيل أمام الصيادين الذين يلاحقونه. في الفترة الأخيرة كانوا مكتفين بالادعاء بألهم الهدف تعاليم كانت بخاصة، التي يعملون بحماس لجعلها شكوكية فارغة، حيث ستكون منسية من الجميع قريباً. تمكن أحدهم هنا وهناك فقط أن يبلغ مرتبة ميتافيزيقية صغيرة، التي تقسود دائماً إلى الغثيان، الصداع ونزيف الآنف. بعد رحلات فاشلة عديدة وسط الضباب والغيوم، وبعد ظهور أحد المريدين الفظين والعنيدين من العلوم الحقيقيــة مرة بعد أحرى، وجرّهم من ضفائرهم وطرحهم ارضا، تُبدي ملامــح وجوههم كالعادة علامات معروفة على كولهم أهينوا بسبب القبض عليهم وهم يكذبون. لقد فقدوا تماماً ثقتهم، لهذا لم يعش أحد منهم للحظة واحدة من أجل فلسفته. اعتقد بعضهم مرة، بألهم قادرون عليي

<sup>(1)</sup> يقصد نيتشه هنا قضية نشوء الكون واصل المادة.

<sup>(2)</sup> المراسل أو المرسال هو الجندي الذي يقوم بخدمة ضباطه.

اختراع أديان جديدة أو استبدال القديمة بأنظمتهم الفلسفية؛ لم يعــودوا شجعاناً إلى هذه الدرجة، أنهم بشر ورعون غالباً، متحفظون، يعـبرون عن أنفسهم بصورة غامضة، بلا شجاعة مثلما لو كريتس، لكنهم حانقون على هذا العبء الملقى على كاهل الإنسان. لم يعد أحد يستعلم منهم كيفية التفكير منطقيا وتخلوا، انطلاقاً من تقييم واقعى لقدراهم، المناظرات الرسمية التي اعتادوا على ممارستها. لا شك أنَّ العلوم المنفردة مطلوبة الآن بمنطقية أكبر، بحذر، بتواضع وابتكار، باحتصار بفلسفية أكبر من الوضع عند ما يسمى بالفلاسفة: وعلى هذا فان المرء سيعطى بصورة عامة الإنكليزي النزيه بيجهوت الحق، حين يقول عن بنّائي نظام عصرنا المعاصرين: "مَن هو ليس متأكدا على وجه التقريب مقدماً، بأن مقارباتهم تحتوي على مزيج غريب من الحقيقة والخطأ، ولذلك لن يكون نافعاً لصرف الحياة في التأمل حول نتائجها؟ ربما يجتذب الكامل والمنتهي من هذه الأنظمة الشباب ويترك انطباعاً قوياً على الذين تعوزهم الخبرة، لكن الناس المتعلمين لا يسمحون لها أن تسخر منهم. إلهم مستعدون دائماً لاستلام الاقتراحات والتلميحات، ويرحبون بأصغر حقيقة - لكن كتاباً كبيراً ذا فلسفة استدلالية يثير غضبهم. جمّعت النماذج المتفائلة بلهفةِ مبادئ تجريدية غير قابلة للبرهان عديدة وقاموا بشرحها بعنايــة في كتب ونظريات يمكنها أن تفسر كلُّ العَالم. لكن العَالم غير معني كليــــأ بكل هذه التجريدات، وهو ليس بالأمر الغريب؛ لأنَّ بعضها يناقض الآخر. "(1)؛ إذا كان الفلاسفة السابقون، وخاصة في ألمانيا، تعودوا علي الاستغراق في مثل هذه التأملات العميقة، بحيث كانوا في خطر دائم بأن

<sup>(1)</sup> Quted from Bagehot's Physis and politics. قام نيتشه باعادة صياغة نظام الكلمات في المقطع الاصلي دون ان يغير ذلك من المعنى.

يصدموا رؤوسهم في عارضة السطح، فإن لديهم الآن، كما يخبرنا سويفت(1) عن اللابوتيين، فوجاً كاملاً من حاملي المضارب حولهم، الذين يوجهون لهم في الفرصة المناسبة ضربة خفيفة على العيون أو في مكان آخر. وحين تصبح الضربات بين الحين والآخر قوية، بحيث ينسى هؤلاء (المفكرون) المبتهجون جداً أحياناً أنفسهم بسهولة ويعيدون الضربة، لكنهم لا يصيبون الهدف أبداً - ألا ترى العارضة، أيها الـرأس الغافى! يقول حامل المضرب ذلك- وعادة يرى الفلاسفة العبوارض ويشعرون بالارتياح الكبير. حاملو المضارب هـم التـاريخ والعلـوم الطبيعية؛ لقد جعلوا الحلم الألماني تدريجياً - وعمل الفكر، الذي تم خلطه بالفلسفة منذ فترة طويلة، مرعباً جداً، بحيث إنَّ هؤلاء الأشخاص المفكرين يفضلون التخلي عن المحاولة للعثور بأنفسهم على الطريق؛ لكن إذا حدث عن طريق الخطأ ووقعوا بين أيدي حاملي المضارب أو يحاولون ربطهم بأحزمة (<sup>2)</sup> يمكنهم قيادهم بواسطتها، فإن حاملي المضارب يشرعون الضرب بقوة قدر الإمكان - كما لو أنَّهم يريدون القول: "إنَّ أحد الأشخاص المفكرين يريد تشويه سمعة العلوم الطبيعية أو علوم التاريخ، إلها الطَّامة الكبرى! أبعدوه!" من ثم يتقهقرون ثانيــة إلى الخلف، إلى عدم ثقتهم وحيرهم: إلهم يريدون حقا الحصول على قليـــل

<sup>(1)</sup> اشارة إلى عمل الروائي الايرلندي جوناثان سويفت رحلات غويلفر، الجزء الثالث الذي يتحدث فيه عن رحلة إلى جزيرة لابوتا حيث يتصور فيها جزيرة طائرة يرتدي فيها سكافها ملابس غريبة ذات اجنحة صغيرة تشبه المضارب يستخدمونها لضرب الاخرين خلال المحادثة لكي يحافطوا على تركيزهم.

<sup>(2)</sup> يتحدث نيتشه هنا عن الرابط أو الحزام السذّي يشبه الحيزام السذي يستخدمونه للطفل لكي يساعدونه على المشي.

من علم الطبيعة ضمن ممتلكاتهم، مثلاً شيئاً من السايكولوجيا الإمبريقية مثل الهرباتيين (1) وبعضاً من التأريخ أيضاً، - فيمكنهم في العلن على الأقل، التظاهر كما لو ألهم يشتغلون بشيء علمي، مع ألهم يتمنون في الخفاء كل الفلسفة والعلم إلى الجحيم.

لكن حتى لو سلمنا أنَّ هذا الحشد من الفلاسفة السيئين مدعاة إلى الاستهزاء- ومن لا يريد أن يقرّ بهذا؟- إلى أيّ حد هم مــؤذون أيضاً؟ الجواب باختصار هو ألهم مؤذون بنفس القدر الـذي يجعـل الفلسفة مدعاة للاستهزاء. طالما استمر هذا الجيش من المفكرين المزيفين المعترف بمم رسمياً في الوجود، فستصبح كل فلسفة عديمــة الفعالية أو على الأقل يعاق تطورها، تماما بسبب لعنة السحرية، التي جلبها ممثلو هذه الفلسفة لأنفسهم، لكن التي أصابت الفلسفة ذاهـا أيضاً. ولهذا السبب أقول إنَّه مطلب إلى الثقافة، أنَّ تجرد الفلسفة من أي نوع من الاعتراف الرسمي أو الأكاديمي، وأن تكون الدولة والأكاديمية معفية كلياً من المهمة التي لا حل لها المتمثلة في التمييز بين الفلسفة الحقيقية والمزيفة. لندع الفلاسفة يكبرون دون تعهد بالعناية، نحرمهم من كل أمل بمناصب أو مراكز في الوظائف البرجوازية، ونكف عن إغرائهم بالمكافأت، وأريد أن أذهب أبعد من ذلك لأقول: اضطهدوهم، وانظروا اليهم بلا رحمة - فسسترون أشياء مدهشة! سيهربون في كل الاتجاهات الممكنة ويبحثون عن ملجاً حيثما يستطيعون العثور عليه، هؤلاء الفلاسفة المتبجحون المساكين؛ سيصبح أحدهم قسّا، آخر معلماً، الثالث سيتسلل إلى وظيفة محرر في

<sup>(1)</sup> اتباع نظريات عالم التربية، النفس، والفيلسوف الالماني يوهان فردريش هرباتيس 1841-1776.

صحيفة، والرابع سيكتب كتباً تعليمية إلى المدارس العالية للبنات، سيحرث أكثرهم ذكاءً حقولاً، وسيسعى أكثرهم غروراً إلى البلاط. فحأة سيكون العش فارغاً، فالجميع طاروا: لأنَّ من السهل التخلص من الفلاسفة الرديئين، على المرء أن يكف فحسب عن مكافساهم. وهذا في كل الأحوال أكثر صواباً من مناصرة الدولة علناً لأي فلسفة، بغض النظر عمّا تكون.

لم تكن الدولة أبداً مهتمة بالحقيقة ذاها، لكن بالحقيقة النافعة لها فقط، أو بصورة أدق: إلها تمتم بكل شيء ينفعها، فيما إذا كانت حقيقة، أنصاف حقائق أو أخطاء. لهذا يمكن أن يكون التحالف بين الدولة والفلسفة ذا معنى فقط، حين تتعهد الفلسفة أن تكون مفيدة للدولة، أي، أن تضع رفاهية الدولة أعلى من الحقيقة. سيكون بالتأكيد أمراً ممتازاً للدولة، لو تكون الحقيقة في حدمتها أيضاً؛ لكن الدولة تعرف جيداً، أنَّ هذا يتعارض مع جوهر الحقيقة، أن تقوم بخدمة أو تتلقى نقوداً. وبالتالي فإن ما تمتلكه الدولة الآن هو الحقيقة المزيفة فقط، مخلوق مقنّع لا يمكنه للأسف أن يقدم ما تتمناه الدولة بحرارة جداً من الحقيقة الصادقة: أن تكون صالحة - ومقدسة. إذا اراد أمير من القرون الوسطى أن يكون متوجاً من قبل البابا، لكن البابا رفض ذلك، فإنه يعين بابا معارضاً ينحز له هذه المهمة. يمكن أن يحدث هذا الأمر إلى حد ما آنذاك، لكن لا يمكن أن يحدث أن تعيّن دولة معاصرة معارضاً للفلسفة لشرعّنتها؛ لأنّ الفلسفة كانــت دائماً مضادة للدولة، بل وهي اليوم أكثر من السابق. أعتقد بكل جدية أن من مصلحة الدولة اكثر أن لا يكون لها شأن إطلاقا مع الفلسفة، وأن تدعها اطول وقت ممكن حرّة. حين لا تعود الفلسفة غير مبالية، فإلها تصبح خطرة وعدائية، فتتمكن الدولة ملاحقتها. طالما أنَّ الدولة ليس لديها مصلحة في الجامعة أكثر من رؤيتها تربي مواطنين مخلصين ونافعين للدولة، فعليها أن تحذر من وضع هذه المنفعة والإخلاص في خطر من خلال مطالبة هؤلاء الشباب الذهاب إلى الامتحان في الفلسفة: حين نأخذ بنظر الاعتبار كم عدد الرؤوس البليدة وغير الكفوءة موجود، فيمكن أن تكون الوسيلة الصحيحة لاخافتهم من دراسة مادهم، بحيث يجعلم المرء إلى اشباح امتحان كن هذا المكسب لن يعوض عن الأذى الذي يولده نفس العمل لكن هذا المكسب لن يعوض عن الأذى الذي يولده نفس العمل الاجباري عند الشباب المندفع والقلق؛ إلهم يتعرفون على الكتب الممنوعة، يبدأون بانتقاد معلميهم ويعون الهدف من فلسفة الجامعة وامتحاناها اللاهوتيون المشباب، والتي سيكون نتيجتها، ألهم سيتلاشون كالوعول في الشباب، والتي سيكون نتيجتها، ألهم سيتلاشون كالوعول في تيرول. (1)

- أفهمُ حيداً الاعتراضات التي يمكن أن تطرحها الدولة ضد كامل طريقة النظر إلى الأمور ما دامت نبتات الهيجلية الخُضر الجميلة كانت تورق في كل الحقول: لكن بعد أن دمر البرد هذا الحصاد، والهارت كل الآمال المعقودة عليه، وكل المخازن فارغة لم يعد المرء يفضل طرح المزيد من الاعتراضات، بل الإعراض تماماً عن الفلسفة. فالمرء يمتلك سلطة الآن: سابقاً، في زمن هيجل أراد المرء الاستحواذ عليها وهو فرق واسع. لم تعد الدولة بحاجة إلى اعتراف الفلسفة، بهذا أصبحت الفلسفة زائدة عن اللزوم بالنسبة للدولة. عندما لا تعود الدولة تدفع إلى اساتذها أو، كما أتوقع في المستقبل القريب، تقوم

<sup>(1)</sup> منطقة تقع في النمسا.

بذلك ظاهرياً فقط وليس في الواقع، فسيكون من صالح الدولة -لكن ما هو أكثر أهمية، اعتقد، أنَّ الجامعات أيضاً سترى مصلحتها في ذلك. افترض أنَّ العلوم الحقيقية ستعتبره كفائدة، لو تم تحريرها الشراكة مع أنصاف- وأرباع العلوم. تتمتع الجامعات باحترام قليل جداً، وعلاوة على ذلك، سيكون عليها مبدئياً أن تطلب إقصاء الفروع العلوم التي يكنُّ لها الأكاديميون ذاهم احتراماً قليلاً. لأنَّ لدى غير الأكاديميين سبباً وجيهاً كي يستهينوا عموماً بالجامعات؛ فهـــم يعيبون عليها كونها جبانة، وأن الصغار يخافون الكبار، والكبار يخافون الرأي العام؛ وألهم لم يكونوا أبداً في الطليعة حين يتعلق الأمر بشؤون الثقافة العالية، لكنهم يعرجون ببطء متاخرين في الخلف؛ وألهم يكفون عن الحفاظ على العلوم المحترمة في مسارها الحقيقي. الدراسات اللغوية مثلاً مطلوبة بحماس أكبر من السابق، لكن لا أحد يعتبرها ضرورية لتعليم نفسه في الكتابة والمحادثة الصحيحة. يفتح العصر الهندي القديم أبوابه، لكن علاقة اولئك الذين يدرسونه بأعمال الهنود غير المتاحة، وبفلاسفتهم، قليلاً ما تختلف عن علاقة حيوان بالقيثارة: رغم أن شوبنهاور أعتبر الاطلاع على الفلسفة الهندية كونه أكبر إنجاز يناله عصرنا مقارنة بالعصور الأخرى. أصبحت العصور الكلاسيكية القديمة اعتباطية وكفت عن إنتاج تأثير نموذجي وكلاسيكي، كما يتبين ذلك من خلال طلابما الذين هم ليسوا قطعاً بشراً نموذجيين. أين ذهبت روح فردريك اوغوست وولف<sup>(1)</sup>، الذي يمكن لفرانز باسو أن يقول عنه إنه يبرز كــوطني حقيقـــي، وروح

 <sup>(1)</sup> عاش في الفترة (1759–1824) باحث لغوي الماني شهير ومؤرخ للتأريخ القديم.

انسانية حقيقية التي كانت قادرة على أن تشعل وتحرق حرزءاً من العالم- أين هي هذه الروح؟ بالمقابل تتسرب أرواح الصحفييين أكثر وأكثر إلى الجامعات، وغالباً باسم الفلسفة؛ محاضرة ملساء ومنمقة، فاوست وناثان الحكيم<sup>(1)</sup> على الشفاه، اللغة ووجهات النظر من بحلات عصرنا الأدبية المقرفة، وفي المدة الأخيرة حتى ثرثرة أيضاً عـن موسيقانا الألمانية المقدسة، والمطالبة بمنصب الأستاذية في أدب غوته وشيللر- كل هذه العلامات تبين، أنَّ روح الجامعة بـــدأت تشـــوَّش نفسها بروح العصر. ولهذا تبدو من الاهمية بمكان لي، أن تنشأ خارج الجامعة محكمة عليا، التي تراقب وتقاضى هذه المؤسسات فيما يتعلق بالتعليم الذي تقدمه؛ وحالما يتم فصل الفلسفة عن الجامعات وتنقيي نفسها على إثر ذلك من كل الاعتبارات والتحيزات المعيبة، فإنها ستصبح أو توماتيكياً مثل هذه المحكمة: ستعرف كيف تؤدي واجبها باستقلالية عن الدولة، بلا رواتب أو القاب، ومتحررة من روح العصر ومن الخوف منه- باختصار، كما عاش شوبنهاور، كقاض لما يسمى الثقافة، التي كانت تحيط به. وهذه الطريقة يمكن أن يكون الفيلسوف مفيداً للجامعة، إذا هو لم ينصهر مع الجامعة، بل بدلاً عن ذلك يراقبها من مسافة معتبرة، بحيث يمكنه تقييمها.

لكن في المحصلة – ماذا يعني لنا وحود الدولة وتشجيع الجامعات، حين يكون وجود الفلسفة هو قبل شيء الأهم على الارض! أو – ولكي لا يكون هناك أيّ شك على الاطلاق بخصوص ما أعني – حين يكون ظهور فيلسوف في العالم أكثر أهمية بصورة لا توصف من استمرار الدولة والجامعة. يمكن تعزيز منزلة الفلسفة

<sup>(1)</sup> فوست غوتة ومسرحية لسينغ "ناثان الحكيم".

بالقدر الذي تزداد فيها عبودية العبد للرأى العام والخطر على الحرية؛ لقد كانت في عظمتها خلال الهـزات الارضية الـت صاحبت الجمهورية الرومانية الزائلة وخلال عصر القيصر، عندما أصبح اسمها واسم التاريخ أسماء لا تسرّ الامراء. (1) قدم بروتوس الدليل على منزلته أكثر مما فعل أفلاطون؛ إنه ينتمي إلى ازمنة كفت فيها الأخلاق عـن أن تكون مبتذلة. لا تتمتع الفلسفة حالياً بمنزلة قيّمة، وعلى المرء أن يسأل، لماذا لا يوجد حالياً قائد عظيم أو رجل دولة، يعلن إيمانه بها-الجواب ببساطة هو أنه الزمن الذي بحثوا فيه عنها لم يسمح لهم سوى اللقاء بشبح باهت حمل أسم الفلسفة، حكمة قاعة المحاضرات العلمية واحتراس قاعة المحاضرات، باحتصار؛ لأنَّ الفلسفة في سنواته المبكرة غدت اليه أمراً مضحكاً. مع أنه كان ينبغي أن يكون شيئاً مرعباً؛ وتوجب على هؤلاء الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للبحسث عسن السلطة، أن يعرفوا أيّ مصدر للبطولة ينبع منه. لنترك أمريكياً يخبرهم ماذا يعني مفكر عظيم وصل إلى هذه الأرض كمركز حديد لقــوى. جبارة. "إحذر"، يقول إيمرسون، "عندما يترك الله العظيم مفكراً طليقاً على هذا الكوكب، فإن كل شيء في خطر. إنه كحريق هائل عندما يندلع في مدينة كبيرة، ولا أحد يعرف ما هو في مأمن، أو أين ستنتهى الأمور. كل الحقائق العلمية يمكن أن تنقلب رأساً على عقب غداً، لن تبقى هناك سمعة أدبية دون تغيير، حتى ما تسمى بالأسماء الخالدة المشهورة، كل شيء عزيز على البشر حالياً، هو كذلك فقط بسبب الأفكار التي توطنت في آفاقهم العقلية، والستي تحــدد نظــام الأشياء الراهن، بنفس الطريقة التي تحمل الشجرة تفاحساً. مرحلسة

ingrata principibus nomina (1) في الاصل باللاتنينة.

جديدة من الثقافة ستثور كل نظام المساعي البشرية." (1) حسناً، لسو كان أمثال هؤلاء المفكرين خطرين، فمن الواضح بنفس الوقت لماذا مفكرونا الاكاديميون غير خطرين؛ لأنَّ أفكارهم تنمو بسلام في سياق التقاليد، كما تحمل شجرة تفاحاً: إلهم لا يثيرون الذعر، إلهم لا يقلبون أي شيء؛ يمكن أن يقال نفس الشيء عن جهودهم، كما اعترض دايوجين في عصره ضد فيلسوف تم امتداحه؛ "ما الذي فعله على الإطلاق، طالما أنه تفلسف لفترة طويلة و لم يزعج أيّ شخص حتى الآن؟" في الحقيقة، ينبغي أن تكون عبارة على شاهدة قبر فلسفة الجامعة: "إلها لم تزعج أحداً" لكن هذا هو في الواقع ثناء لامرأة عجوز أكثر منه لربّة الحقيقة، وليس هذا مدهشاً أن أولئك السذين يعرفون الإلهة بحرد امرأة عجوز، هم أنفسهم رجوليون قليلاً، ولهذا فمن الطبيعي أن لا يبدي رجال السلطة اعتباراً لهم.

لكن إذا كان هذا هو الوضع في عصرنا، فقد تم إذن تمريخ شرف الفلسفة في الوحل: حتى إنها أصبحت شيئاً مضحكاً وقضية لا أهمية لها: لهذا فإن من واجب كل أصدقائها الحقيقيين أن يناهضوا هذا الخطأ ويبينوا على الأقل أن خدم الفلسفة المزيفين وممثليها التافهين فقط هم مسخرة أو غير ذي شأن. أو أن يبينوا عبر العمل حتى أفضل من هذا، أن حبّ الحقيقة أمر مخيف وجبّار.

لقد بين شوبنهاور هذين الجانبين- وسيصبحان أكثر وضوحاً في كل يوم يمر عليهما.

<sup>(1)</sup> الاستشهاد من مقالة الشاعر إيمرسون المعنونة "دوائر".

فردریك نیتشه: هذا الكتاب:

شــوبنهاور ماساً

هو نص من بين أربعة نصوص كتبها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه بين الأعوام 1873–1876.

تنبع أهمية الكتاب من أنه يمنح القارئ فرصة جديدة لتقصي العديد من الأفكار الرئيسية التي اشتغل عليها نيتشــه فيما بعد في كتبه ودراســاته اللاحقــة. رغم أن الكتاب هو عن شوبنهاور إلا أنّه في حقيقته يعرض لأفكار وتصورات نيتشه ذاته، كما كتب لاحقاً في رسالة إلى أحد أصدقائه، حيث يمكن تتبع ذلك في إشارته إلى دور الفيلسوف وأهميته في المجتمع والمعاناة التي يواجهها من محيطه بسبب آرائه النقدية وتصوراته المضادة للمعتاد والمتداول من الأفكار والعادات والسلوك، ثم تأكيده المتكرر على أهمية إفساح فرصة أكبر أمام الفيلسوف والعالم وأن لا يتحوّلا إلى أداوت في خدمـة الدولة، بل ويطالب بقوة إلى حيادية نشاطاتهما والمؤسسات التعليمية والكف عن أن تكون في خدمة أهداف الدولة ومصالح الرأسماليين. مع ذلك فـــاِنَ تأثير شوبنهاور وأفــكاره وأطروحاته تبدو بلا شك واضحة على نيتشه، رغم أنه سعى لاحقاً الإيحاء مراراً بالتحرر من أسر تأثير شوبنهاور عليه. لاقي كتاب «شوينهاور مربيا» في السنوات الاخيرة اهتماما كبيرا من قبل الوسط العلمي والقرّاء على السواء، واحتل مكانة

مهمــة في فهم تطور نيتشه الفكري، ولهذا نرى أن ترجمته الـــى العربية قد يساعد على إلقاء ضوء جديد على فكره،

واغناء للمكتبة العربية وخدمة للثقافة عموما.







